erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

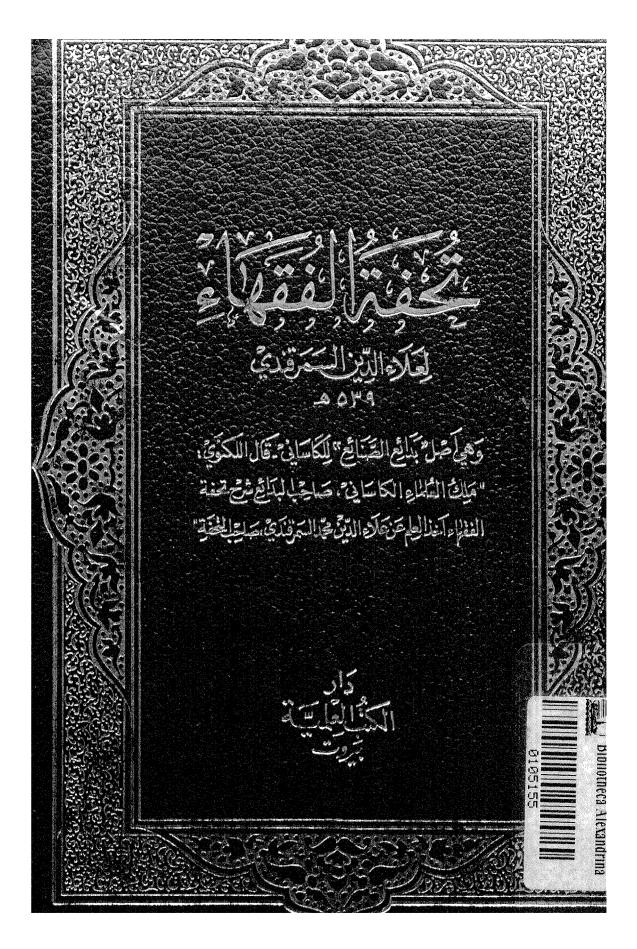







يخفت الفقهاء



# المنابعة الم

# لِعَلاهِ الدِّينِ لِلسَّمْ وَفَدِي لِعَلاهِ الدِّينِ السَّامِ وَفَدِي

وَهِيَ أَصِل " بَدَائِعُ الطَّنَائِع " لِلكَاسَانِي - قَالَ اللكَنُويُ: «مَلِك الحُلْمَاء الكَاسَانِي ، صَاحِب لِبدَائِع شَح ثُحُفَة الفُقَهَاء، أَخذَ العِلْم عَن عَلاء الدِّين حَكَدَ السَّمَ قندي ، صَاحِبُ الْحَفَة "،

الجئزء الثالث

دارالكِتب الهلمية

جميع الحقوق محفوظة المحاملة المحاملة الطبعة الأولى الطبعة الأولى 18.0

یطلب من : دار الکتب العلمیة ــ ببروت ــ لبنان هاتف : ۸۰۰۸٤۲ ــ ۸۰۵۲۰۱ ـ ۸۰۱۳۳۲ صب ۱۱-۹٤۳٤ ــ تلکس : NASHER 41245 Le كتاب الشركة\_\_\_\_\_الشركة

الشركة نوعان : شركة أملاك ، وشركة عقود .

#### فشركة الأملاك

على ضربين :

أحدهما ـ ما كان بفعلهما ، مثل أن يشتريا أو يوهب لهما أو يـوصى لهما فيقبلا .

والأخر ـ بغير فعلهما ، وهو أن يرثا .

والحكم في الفصلين واحد ، وهو أن الملك مشترك بينهما . وكل واحد منهما في نصيب شريكه كالأجنبي : لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه .

#### وأما شركة العقود

فعلى ثلاثـة أوجه: شـركة بـالأموال، وشـركة بـالأعمال، وشـركة بالوجوه، ويدخل في كل واحد منهـا شركة العنان وشركة المفاوضة ـ فنذكر في كل نوع: كيفيته، وشرائطه، وأحكامه.

وأما الشركة بالأموال فلها شروط ، عنانا كانت الشركة أو مفاوضة :

منها \_ أن يكون مال الشركة حاضرا ، إما عند العقد أو عند الشراء ،

ولا يجوز بمال غائب أو دين في الحالين ـ ولهذا قالوا فيمن دفع إلى رجل ألف درهم وقال « اخرج مثلها ، واشتر بها ، وبع ، فها ربحت كان بيننا » ، فأخرج ألفا واشترى بها : جاز ، وإن لم يوجد المال المعين عند العقد ، وإنما وجد عند الشراء . وإنما كان كذلك لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء ، فوجود المال عنده كوجوده في الابتداء .

ومنها ـ أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة ، من الدراهم والدنانير ، عند أكثر العلماء ، ويصح عقد الشركة فيهما بالإجماع ولوكان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير : جازت الشركة عندنا . وعند زفر : لا يجوز .

وأما التبر فلا تصح الشركة به ، وجعله كالعروض في هذا الكتــاب ، وفي كتاب الصرف جعله ثمنا .

وخلط المالين ليس بشرط عندنا ، وعند زفر شرط .

وأما المكيل والموزون والعدديات المتقاربة: فلا تصح الشركة بها ، قبل الخلط ، بالإجماع ، لأنها ليست بأثمان عند التعيين ، والشركة لا تصح فيها إلا وهي ثمن ، وإنما هي أثمان في الذمة أما بعد الخلط: فقال أبو يوسف: لا تصح الشركة وإنما صارت شركة أملاك ، وقال محمد: صحت الشركة بالخلط.

وإنما يظهر الخلاف فيها إذا كان المكيل نصفين ، وقد شرطا أن يكون الربح أثـ لاثا ، فخلطاه واشتريا به : قال أبـو يوسف : الـربح عـلى قدر المالين ، وقال محمد : على ما شرطا .

وأما الشركة بالعروض: فلا تجوز عندنا ، خلافا لمالك ، لأن الشركة تقتضي الوكالة والتوكيل على الوجه اللذي تضمنه الشركة لا يصبح بالعروض ، فإنه لوقال لغيره « بع عرضك على أن ثمنه بيننا » : لم

يصح . ولو قال لرجل « اشتر بألف من مالك على أن ما اشتريته بيننا وأنا أشتري بألف من مالي على أن ما أشتري بيننا » : جاز ـ فلهذا افترقا .

#### وأما شركة العنان:

فتفسيرها أن يشارك صاحبه في بعض الأموال التي ذكرنا ، لا في جميع الأموال ، ويكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في التصرف في النوع الذي عينا من أنواع التجارة أو في جميع أنواع التجارة إذا عينا ذلك أو أطلقا ويبينان قدر الربح .

وهذه الشركة جائزة بلاخلاف ، لأنها تقتضي الوكالة في التصرف ، عن كل واحد منهما ، لصاحبه ، والتوكيل صحيح .

ولهـذا تجوز هـذه الشركـة بين كـل من كان من أهـل التجارة مـأذونا فيها ، كالعبـد المأذون والصبي المـأذون والمكاتب والـذمي ، كما تجـوز بين الأحرار البالغين المسلمين ، لأن قبول الوكالة صحيح منهم .

ويجوز أن يشترط العمل عليهها ، بان اشتركا على أن « يبيعا ويشتريا على أن ما رزق الله من ذلك فهو بينها على كذا » ، ويجوز أن يشترطا العمل على أحدهما دون الآخر .

ثم لا شك أنهما إذا شرطا الربح بينهما نصفين : جاز بالإجماع ، إذا كان رأس مالهما على السواء ، سواء شرط العمل عليهما أو على أحدهما ، لأن استحقاق الربح بالمال أو بالعمل ، وقد وجد التساوي في المال .

وإن شرطا الربح بينهما أثلاثاً : فإن كان العمل عليهما : جاز ، سواء كان فضل الربح لمن كان رأس ماله أكثر أو أقل ، لأنه يجوز ان يكون لمه زيادة حذاقة ، فيكون الربح بزيادة العمل .

وإن شرطا العمل على أحدهما: فإن شرطا العمل على الذي شرط له فضل الربح ، جاز ، لأنه عامل في ماله ، وربحه له ، وعامل في مال

شريكه ، ببعض ربحه ، والربح يستحق بالعمل . وإن شرطا العمل على أقلهما ربحا خاصة : لا يجوز ، لأنه شرط للآخر فضل ربح بغير عمل ولا ضمان ، والربح لا يستحق إلا بمال أو عمل أو ضمان ، ولا نعني بقولنا العمل وجوده بل نعني به شرط العمل .

وإذا اشترك الرجلان بمال على أن يشتريا ويبيعا ، فياكان من الربح فهوبينها ، ولم يخلطا المال ، فضاع مال أحدهما قبل الشراء ، فقد انتقضت الشركة ، لأن الشركة تعينت في المالين ، فإذا هلك أحدهما قبل الشراء بطلت الشركة فيه ، وبطلت في المال الآخر ، لأن صاحبه لم يرض بمشاركة شريكه فيه إلا بشرط الشركة في مال ، وإذا بطلت الشركة في يشتريه بماله يكون له خاصة .

ولو اشترى بأحد المالين ، ثم هلك المال الآخر ، فما اشتراه فهو بينهما ، لأنه اشتراه مع بقاء الشركة ، فملكا المشترى ، فهلاك المال بعده لا يغير حكم الملك .

ثم لكل واحد من شريكي العنان ، بعدما اشتريا برأس المال أعيانا ، أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة ، ويشتري بالنقد والنسيئة ، وإنما أراد بالشراء بالنسيئة فيها إذا كان في يده دراهم أو دنانير أو مكيل أو موزون فاشترى بذلك الجنس شيئاً ، لأن الشريك وكيل بالشراء ، والوكيل بالشراء علك الشراء بالنسيئة .

فإذا لم يكن في يده ماذكرنا وصار مال الشركة كله أعيانا وأمتعة ، فاشترى بدراهم أو بدنانير نسيئة فالمشترى له خاصة ، دون شريكه ، لأنه لو صح في حق شريكه صار مستدينا على مال الشركة .

والشريك شركة عنان والمضارب لا يملكان الاستدانة إلا أن يؤذن لهما في ذلك .

وكذا لكل واحد منهما أن يبضع ، ويودع ، ويوكل بالبيع ، ويحتال بالثمن ، ويستأجر ، ويسافر بمال الشركة عند أبي حنيفة ومحمد في أصح الروايات .

وكذا يقبض ما باع بنفسه ، ويخاصم فيه ، ولا يقبض ما باع صاحبه ، ولا يخاصم فيه ، إلا إذا قال كل واحد منها لصاحبه « اعمل فيه برأيك » فلها أن يعملا في ذلك ما كان من التجارة وتوابعها ، من الرهن ، والارتهان ، ودفع المال مضاربة ، والسفر بالمال في قولهم إلاالقرض والهبة ، والكتابة ، والتزويج ، ونحو ذلك ، لأن هذا من باب التبرع وليس من جنس التجارة .

#### وأما شركة المفاوضة :

فشرط صحتها أن تكون في جميع التجارات ، ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه ، وأن يكون ما يلزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيمه لازما للآخر ، وما يجب لكل واحد منهما يجب للآخر .

ويكون كل واحد منها ، فيها وجب لصاحبه ، بمنزلة الوكيل ، وفيها وجب عليه بمنزلة الكفيل عنه ، ويتساويان مع ذلك في رؤ وس الأموال : في قدرها وقيمتها ، ويتساويان في الربح ، فإن تفاوتا في شيء من ذلك لم تكن مفاوضة وكانت عنانا له فصارت المفاوضة مشتملة على الوكالة والكفالة والتساوي في الربح والمال الذي يقع به الشركة ، ولهذا لا تجوز إلا بين المسلمين الحرين البالغين العاقلين لتساويها في أهلية الكفالة وأهلية سائر التصرفات ، بخلاف العبد والصبي والمكاتب والذمي والمجنون .

ثم كل ما يجوز لشريك العنان أن يفعله يجوز للمفاوض أن يفعهل أيضا ، لأن شركة المفاوضة أعم .

ثم كل ما هو شرط في صحة شركة العنان ، فهو شرط في صحة

المفاوضة ، وكل ما فسدت به شركة العنان فهو مفسد لشركة المفاوضة .

ويجوز للمفاوض أيضا ما لا يجوز لشريك شركة عنان ، فما يختص به المفاوض أن يجوز إقراره بالدين على نفسه وعلى شريكه ، ويطالب المقر له أيها شاء ليكون كل واحد منها كفيلا عن صاحبه ، وكذلك كل ما وجب على كل واحد منها من دين سائر العقود التي تكون في التجارة ، من الشراء والبيع والاستئجار وغير ذلك من سائر ما يضمنه أحدهما من الأموال : بالغصوب ، والبيوع الفاسدة ، والخلاف في الودائع والعواري ، والاستهلاكات ، والإجارات ، والرهن والارتهان والكفالة بالمال عند أبي حنيفة خلافا لهما ، والقبض والخصومة ، وإقامة البينة ، والاستحلاف على العلم ، والكتابة ، والإذن في التجارة لعبد الشركة ، وتزويج الأمة ، ونحو ذلك .

ولا يجوز أن يعتق شيئا من عبيد التجارة ، ولا أن يزوجهم .

وإذا اشترى أحدهما طعاما لأهله أو كسوة أو ما لا يتهم فيه فذلك جائز ، وهو له خاصة دون صاحبه ، وللبائع أن يطالب بثمن ذلك أيهما شاء ، إلا أنهم قالوا إن الشريك يرجع على شريكه بنصف ثمن ذلك ، لأنه قضى دينه ، من ماله ، بإذنه ، دلالة .

وليس له أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة بغير إذن الشريك ، وإذا اشترى أحدهما جارية ليطأها بإذن شريكه ، فهي لمه خاصة ، ولا يرجع عليه بشيء من الثمن ـ ولم يذكر الخلاف في كتاب الشركة ، وذكر في الجامع الصغير فقال : عند أبي حنيفة لا يرجع عليه بشيء من الثمن . وعندهما : يرجع عليه بنصيبه على ما عرف ثم .

### وأما الشركة بالوجوه

فأن يشترك الرجلان ولا مال لهماعـلي أن يشتريـا ويبيعا بـوجوههــما ،

على أن ما اشتريا أو اشترى أحدهما ، فهو بينهما نصفان ، وسميت « شركة الوجوه » لانه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس .

وهي عقد جائز عندنا ، خلاف الشافعي ، لتعامل الناس في الأعصار ، من غير نكير .

ثم كيف اشرطا وقوع الملك في المشترى بينها ، إما نصفان أو كان لأحدهما أكثر ، فهو جائز ، ويقع الملك بينها كذلك ، ويكون الربح على قدر ملكها ، ولا يجوز أن يفضل أحدهما على ربح حصته شيئا ، لأن الربح يستحق في هذه الشركة بالضمان ، لا بالمال والعمل ، والضمان على قدر الحصة ، فيكون الربح كذلك ، إذ لو شرط زيادة الربح فإنه يشترط من غير عمل ومال وضمان ، وهذا لا يجوز .

ثم هما في جميع ما يجب لهما وما يجب عليهما وما يجوز فيه فضل أحدهما على شريكه وما لا يجوز ، بمنزلة شريكي العنان ، لأنهما اطلقا الشركة ، والشركة المطلقة تقتضي العنان ، فإذا اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة فذلك جائز ، لأنهما ضما إلى الوكالة المطلقة الكفالة ، وذلك جائز إلا أنه لا بد من التساوي فيها يتبايعانه ، لأن المفاوضة تمنع من التفاضل .

#### وأما الشركة بالأعمال

فهي تسمى « شركة الصنائع » ، وتسمى « شركة الأبدان » لأن العمل بالبدن يكون ، وهو أن يشترك اثنان في عمل القصارة والصباغة ، على أن يتقبلا الأعمال ويعملا ، فما أخذا من الأجر فهو بينهما .

وهذه الشركة جائزة عندنا ، خلاف الشافعي ، وهي مما جرى به التعامل في جميع الأعصار .

ثم هي قدتكون مفاوضة وقد تكون عنانا .

فالمفاوضة ما ذكرا فيه لفظة المفاوضة أو ذكرا ما هو في معنى المفاوضة ، بأن اشترط الصانعان على أن يتقبلا جميعا الأعمال وأن يضمنا جميعا العمل على التساوي ، وأن يتساويا في الربح والوضيعة ، وأن يكون كل واحد منها كفيلا عن صاحبه فيها لحقه بسبب هذه الشركة ، فهي مفاوضة .

وإن شرطا على أن ما قبلا من الأعمال وضمنا العمل فعلى أحدهما الثلثان من العمل ، وعلى الآخر الثلث ، والأجر والوضيعة بينهما على قدر ذلك ، فهذا شركة عنان لوجود معنى شركة العنان .

وكذا إذا ذكرا لفظة العنان .

وكذا لو أطلقا فهي شركة عنان أيضا ، استحسانا ، لأنها جميعا قبلا الأعمال وضمنا تسليم ذلك إلى صاحبه ، فيكون ذلك جاريا مجرى المفاوضة في أن العمل عليها ، ولصاحب العمل أن يطالب بالعمل أيها الفاوضة في أن العمل عليها ، ولصاحب العمل ، وإلى أيها دفع صاحب العمل برىء ، وعلى أيها وجب ضمان العمل : فكان لصاحب العمل أن يطالب الآخر ، ولكن لا تكون مفاوضة حقيقة ما لم تذكر لفظة المفاوضة أو يوجد معناها وهو ما ذكرنا ، حتى قالوا في الدين إذا أقر به أحدهما ، من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجير أو حانوت قد مضى \_ فإنه لا يصدق على صاحبه إلا بإقراره أو ببينة قامت عليه ، ويستوي أن تكون الشركة في نوع عمل ، فيعملان ذلك أو يعمل أحدهما عملاً والآخر غير ذلك ، أو لم يعمل بعد أن ضمنا جميعاً العملين جميعاً ، لأن الإنسان قد يعمل بنفسه وأجيره .

فإن عمل أحدهما دون الآخر ، والشركة عنان أو مفاوضة ، فالأجر بينهما إن شرطا العمل عليهما والتزما ذلك ، فيكون أحدهما مُعينا لـلآخر ، كالقصار إذا استعان برجل في القصارة .

وكذلك إذا شرطا لأحدهما زيادة أجر ، أو شرطا العمل على قدر الأجر ، والوضيعة كذلك : فهو جائز ، وإن كان عمل الذي شرط له الأجر القليل أكثر ، لأن الربح بقدر ضمان العمل ، لا بحقيقة العمل .

وإن شرطا الوضيعة نصفين ، لا يصح ، ويبطل ، وتكون الـوضيعة على ما شرطا من ضمان العمل والأجر كذلك .

ولو جنت يد أحدهما فالضمان عليهما جميعا ، لأن ذلك بناءعلى ضمان العمل ، وقد ضمنا جميعا .



باب \_\_\_\_\_\_ الشركة الفاسدة \_\_\_\_\_\_

#### وهي انواع:

منها - الاشتراك في جميع المباحات التي تملك بالأخذ ، مثل الاصطياد . والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، واجتناء الثمار ، وحفر المعادن .

فإن اشتركا على أن ما أصابا من ذلك فهو بينها ، فالشركة فاسدة ، ولكل واحد منها ما أخذه ، لأن الشركة تقتضي الوكالة ، والوكالة في الاصطياد ونحوه لا تصح ، وإذا فسدت ، فالأخذ سبب الملك ، فيكون ملكا له ، ثم ينظر : إن أخذا جميعا معا : فهو بينها ، لاستوائها في سبب الملك ، وإن أخذ كل واحد منها شيئا بانفراده وخلطاه ، وباعاه : فإن كان عما يكال ويوزن : يقسم الثمن على قدر الكيل والوزن الذي لكل واحد منها ، وإن كان عما لا يكال ولا يوزن ، يقسم الثمن بينها ، بالقيمة ، فيأخذ كل واحد منهما بقيمة الذي له ، وإن لم يعرف الكيل والوزن والقيمة ، والقيمة ، إلى النصف ، وإن ادعى والقيمة ، يصدق كل واحد منهما ، فيما يدعي ، إلى النصف ، وإن ادعى أكثر من النصف فعليه البينة .

وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله فله أجر المثل ، بالغا ما بلغ عند محمد ، وعند أبي يوسف : له أجرمثله ، لا يجاوز به نصف المسمى أو قيمته ، أي نصف ذلك الشيء الذي أعانه فيه أو قيمته ، كمن قال

لآخر: « بع هذا الثوب على أن نصف ثمنه لك »: فإنه يجب أجر المشل مقدرا بنصف ذلك الثمن .

ومنها ـ أن يكون لأحدهما بغل ، وللآخر حمار ، فاشتركا على أن يؤاجرا ذلك ، فيا رزق الله من شيء فبينها ، فأجراهما جميعا ، بأجر معلوم ، في عمل معلوم ، وحمل معلوم : فإن هذه الشركة فاسدة ، لأن الوكالة على هذا الوجه لا تصح بأن قال لآخر : «أجر بعيرك على أن أجره بيننا » : فإنه فاسد ـ فكذا الشركة .

وإذا فسدت الشركة ، فالإجارة صحيحة ، لوقوعها على منافع معلومة ببدل معلوم ، فيقسمان ما أخذا من الأجر : على قدر أجر مثل البغل والحمار .

ومنها - أنه لو دفع إلى رجل دابة ، ليؤ اجرها على أن الأجر بينها ، كان ذلك فاسدا ، والأجر لصاحب الدابة ، وكذلك السفينة والدار ، لأنه عقد على ملك الغير بإذنه ويجب أجر المثل ، لأنه استوفى منفعة بعقد فاسد .

ونوع آخر - رجل اشترى شيئاً ، فقال لمه الآخر : « اشركني فيه » - فهذا بمنزلة البيع والشراء ، بمثل ما اشترى ، في النصف ، والتولية أن يجعل كله له بمثل ما اشترى ، على ما مر في كتاب البيوع ، فإن كان قبل أن يقبض الأول : لم يجز ، لأنه بيع المبيع المنقول قبل القبض ، وإن كان بعده : جاز ، ويلزمه نصف الثمن ، فإن كان لا يعلم بمقدار الثمن ، فهو بالخيار إذا علم : إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .

ولو اشترى رجلان عبداً ، فأشركا فيه رجلًا بعد القبض : فالقياس أن يكون للشريك النصف ، لأن كل واحد منها لو أشركه في نصيبه ، على الانفسراد ، استحق نصفه ، فكذا إذا أشركاه جميعاً معاً ، وفي

الاستحسان : يكون لـه الثلث ، لأن الشركـة تقتضي المساواة ، فـإذا قالا له « أشركناك فيه » فكأنها قالا « شاركناك » .

فإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه، فأجاز شريكه ذلك ، كان للداخل النصف وللأولين النصف ، لأنه لما أجاز شريكه في نصيبه صار نصف نصيبه له ، وقد أشركه في نصيب نفسه هذا ، فيكون للثاني النصف ، وبقى لكل واحد منها الربع .



كتاب \_\_\_\_\_\_المضاربة\_\_\_\_\_

يحتاج إلى معرفة: تفسير المضاربة، والألفاظ التي بها تنعقد المضاربة، وإلى بيان شروط صحتها والشروط المفسدة، وإلى بيان أحكامها.

#### وأما تفسير المضاربة

فهو دفع المال إلى غيره ، ليتصرف فيه ، ويكون الربح بينهما على ما شرطا : فيكون الربح لرب المال بسبب ماله لأنه نماء ماله ، وللمضارب باعتبار عمله الذي هو سبب وجود الربح .

#### وأما ألفاظ المضاربة

فأن يقول: « دفعت هذا المال إليك مضاربة ، أو مقارضة ، أو معاملة » أو : « خذ هذا المال واعمل فيه على أن ما رزق الله من شيء فهو بيننا نصفان أو على أن لك ربعه أو خسه أو عشره » ولم يزد على هذا - فهو مضاربة .

ثم هي نوعان : مطلقة وخاصة .

أما المطلقة ـ فأن يدفع المال إلى رجل ويقـول « دفعت هذا المـال إليك مضاربة ، على أن الربح بيننا نصفان » .

وأما الخاصة \_ فأن يدفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها في

الكوفة أو أن يعمل بها في البز أو الخز ، أو قال : « خذ هذا المال مضاربة بالنصف على أن تشتري يه الطعام » \_ ونحو ذلك .

#### وأما شرائط صحتها

فمنها ـ أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة ، فكل ما يصلح رأس مال الشركة ويصح به عقد الشركة ، تصح به المضاربة ، وإلا فلا ، وقد ذكرنا هذا في كتاب الشركة .

وأما المضاربة برأس مال الدين فهو على وجهين:

أحدهما: أن يكون الدين لرب المال على رجل فيقول له: « اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف » ـ فإن اشترى بها وباع ، فجميع ما اشترى وباع يملكه وله ربحه وعليه وضيعته ، والدين في ذمته بحاله عند أبي حنيفة ، بناء على أصله ، فيمن وكل رجلا ليشتري بالدين الذي في ذمته ، لم يجز. وعلى أصلها: يجوز هذا التوكيل ويبرأ من الدين ، فيكون ما اشترى وباع لرب المال: له ربحه وعليه وضيعته ، والمضاربة فاسدة ، لأن الشراء وقع للموكل ، فيكون مضاربة بالعروض .

وأما إذا قال له: « اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربة »: فقد جاز ، لأنه أضاف المضاربة الى المقبوض الذي هو أمانه في يده .

ومن شرط صحتها ـ أن يكون الربح جزءاً مشاعا من الجملة .

أما إذا عين بأن قال: «على أن لك من الربح مائة درهم أو نحوها » ـ فلا يصح ، لاحتمال أن الربح لا يكون إلا هذاالقدر ، فلا يحصل الربح لرب المال .

وكذا الوصي ـ لو دفع مال الصبي مضاربة ، وشرط عمـل الصغير : فالمضاربة فاسدة لبقاء يد المالك على المال .

ومنها ـ انقطاع يمد رب المال عن رأس المال : شرط صحتها ـ حتى قالوا في المضارب إذا دفع المال لى رب المال مضاربة بالثلث ، فالمضاربة الثانية فاسدة .

ومنها ـ إعلام قدر الربح ، لأن الربح هو المقصود ، فجهالته توجب فساد العقد .

فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح: يفسد المضاربة.

وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح: يبطل الشرط، ويصح العقد مثل أن يشترط أن تكون الوضيعة ، على المضارب أو عليهما: فالشرط يبطل ، ويبقى العقد صحيحا ، والوضيعة في مال المضاربة ، وكذا لو دفع ألفا مضاربة ، على أن الربح بينها نصفان وعلى أن يدفع إليه رب المال أرضه ليزرعها سنة ، أو على أن يسكنه داره سنة : فالشرط باطل ، والمضاربة جائزة .

## وأما الأحكام ـ فنقول :

المضاربة تشتمل على أحكام مختلفة:

إذا دفع المال إلى المضارب: فهو أمانة في ينده ، في حكم الوديعة ، لأنه قبضه بأمر المالك لا على طريق البدل والوثيقة .

فإذا اشترى به : فهو وكالة ، لأنه تصرف في مال الغير بإذنه .

فإذا ربح: صار شركة لأنه ملك جزءاً من المال بشرط العمل، والباقي نماء مال المالك، فهو له، فكان مشتركا بينها.

فإذا فسدت المضاربة ، بـوجه من الـوجـوه : صارت إجـارة ، لأن الواجب فيها أجر المثل ، وذلك يجب في الإجارات .

فإن خالف المضارب: صار غاصبا، والمال مضمون عليه، لأنه

تعدى في ملك غيره.

ثم من حكم المضاربة المطلقة العامة أن يتصرف المضارب في مال المضاربة ما بدا له من أنواع التجارات ، وله أن يدفع بضاعة (١) ووديعة ، ويستأجر الأجير والدواب والبيوت ، وأن يبيعه بالنقد والنسيئة ، ويوكل وكيلا في الشراء والبيع ، وله أن يرهن ويرتهن في المضاربة ، وله أن يسافر بالمال في الطريق الذي يسافر فيه التجار .

وليس له أن يقرض وأن يستدين على المضاربة ، وإن يأخذسُفْتَجة (٢) ، حتى يأمره بذلك ، وليس له أن يدفع المال إلى غيره مضاربة ، وأن يشارك به ، وأن يخلطه ، بماله ولا بمال غيره \_ في قولهم جميعا .

وفي الرواية المشهـورة : له أن يـأذن لعبد المضـاربة في التجـارة ، لأنه عادة التجار .

وأما المضاربة الخاصة \_ فهي ، فيها ذكرنا من الأحكام ، مثل المضاربة العامة ، وإنما تفارقها في قدر الخصوص ، وهو أن يتقيد بالمصر الذي قيده بها ، بأن دفع المال مضاربة ليعمل بها في الكوفة ، فليس له أن يخرج المال من الكوفة بنفسه ، ولا يعطيها أيضا بضاعة لمن يخرج بها عن الكوفة ، فإن أخرجها من الكوفة ضمن ، فإن اشترى بها وباع فها اشترى فهو لنفسه وإن لم يشتر بها شيئا حتى يرده إلى الكوفة برىء من الضمان ورجع المال مضاربة على حالها ، كالمودع إذ خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق .

الإبضاع استعمال شخص في المال بغير عوض اي أن يدفع المال لشخص ليتجر به لصاحب المال
 ويكون كل الربح لصاحب المال فيكون المستبضع وكيلًا متبرعاً .

<sup>(</sup>Y) السفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء : فارسي معرب ـ أصله سفته : يقال للشيء المحكم ـ وسمي هذا القرض به لإحكام أمره . وصورتها أن يدفع الى تاجر مالا قرضا ليدفعه الى صديقه . وقيل : هو أن يقرض انساناً مالا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض وانما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق ، وهو نوع نفع استفيد بالقرض . وقد نهى رسول الله عن قرض جرنفعاً. وقيل : هذا إذا كانت المنفعة مشروطة ، وأما اذا لم تكن فلا بأس بذلك .

ولـو دفع إليه على أن يعمـل في سوق الكـوفة فعمـل بالكـوفة في غـير سوقها ، فهو جائز على المضاربة ، استحسانا ـ لأنه لا يفيد غالبا .

ولو قال له: « لا تعمل إلا في سوق الكوفة » ـ فعمل في غير السوق ، فباع واشترى ، فهو ضامن ، لأن هذا حجر ، والأول تخصيص ، وإنما يصح التخصيص إذا كان مفيداً ، والحجر عن التصرف في ملك نفسه جائز ، ولا يصح التصرف بدون إذنه .

ثم في المضاربة المطلقة إذا نهى رب المال أن يخرج المال من المصر الذي اشتراه منه وعلم بالنهي ، فليس له أن يخرجه ، وحاصل هذا أن في المضاربة المطلقة إن خصصها رب المال بعد العقد :

فإن كان رأس المال بحاله أو اشترى به متاعا ثم باعه وقبض ثمنه دراهم ودنانير: فإن تخصيصه جائز، كما لو خصص المضاربة في الابتداء، لانه يملك التخصيص إذا كان فيه فائدة.

أما إذا كان مال المضاربة عروضا: فليس يصح نهي رب المال حتى يصير نقدا ، وذلك نحو أن يقول: « لا تبع بالنسيئة » ، لأن المضاربة تمت بالشراء ، ولو أراد العزل عن البيع ، لم يصح عزله ، فكذلك عن صفته .

ومنها - أن المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره ، وإذا سافر أنفق من مال المضاربة لنفقته ، وكسوته ، ومركوبه ، وعلف دوابه ، ونفقة أجيره ، ومؤونته وما لا بد في السفر منه عادة إلا مؤونة الحجامة والخضاب والنُّورة (١): فهو من ماله .

وروى الحسن أن كل ما يثبت فيه نفقة الإنسان ، كان فيه الدواء والحجامة ، في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وكذلك الدهن ، وقال محمد : الدهن في ماله .

النُّورة حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف الى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر .

ولو أقام في مصر من الأمصار ، للبيع والشراء ، ونـوى الإقامـة خمسة عشر يوما ـ فنفقته من مال المضاربة ، ما لم يتخذ من المصر دارا للتوطين .

ثم إذا دخل مصره في فضل من نفقت وكسوت يرده إلى مال المضاربة .

ثم مقدار النفقة التي أنفق يحتسب كله من الربح إن كــان ربح ، وإن لم يكن فهو من رأس المال .

وما أنفقه من ماله ، فيها له أن ينفقه من مال المضاربة ، على نفسه ، فهو دين في المضاربة ، كالوصي إذا أنفق على الصغير ، من مال نفسه ، لأن تدبير ذلك مفوض إليه .

ومنها ـ أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح ، حتى انهما لو اقتسما الربح ، ورأس المال في يـد المضارب ، فهلك : فـما أخذ رب المـال من الربح يكون محسوبا من رأس المال ، ويرجع عـلى المضارب فيـما قبضه حتى يتم رأس المال ، فإن فضل فهو ربح بينهما .

ولو هلك رأس المال في يـد المضارب ، قبـل أن يشتـري بـه شيئـا ، يهلك أمانة ، وتنفسخ المضاربة ، لأن المال يتعين في المضاربة.

والقول في المضاربة الصحيحة قول المضارب ، وفي الفاسدة قــول رب المال .

فأما إذا اشترى بالمال رقيقا ، فهلك الرقيق ، فهو على المضاربة .

ولـو كان رأس المال ألف ، فاشترى بـه شيئا ، فهلك الألف ، قبـل التسليم ـ فإنه يرجع هو بالألف على رب المال ثـانيا وثـالثا ورابعـا ، وذلك كله رأس المال ، لأن المضاربة قد تمت .

ولو مات المضارب ، ينفسخ عقد المضاربة ، لعجزه عن العمل به ،

فصار كما لـو عزلـه ، إلا أن في العزل لا بـد من العلم وفي الموت ينفسـخ وإن لم يعلم ، لأنه فسخ حكمي .

وكـذلك إذا مات رب المال: ينفسخ ، سواء علم المضارب بموته أولا ، لأنه فسخ حكمي .

وهذا إذا كان المال نقدا ، فأما إذا كان المال عروضا : فإن بيع المضارب جائز ، حتى يصير نقدا فيؤدي رأس المال ، ولا ينعزل بالعزل صريحا \_ وكذلك بالموت .

ثم المضاربة متى فسدت ، وقد ربح فيها ، فالربح لرب المال ، وللمضارب أجر المثل ، لأن استحقاق رب المال الربح لكونه نماء ماله ، والمضارب إنما يستحق بالشرط ، وقد فسد العقد ، لكن عمل له بحكم عقد فاسد ، فيلزمه أجر المثل .

وكذا إذا لم يربح لأنه استعمله مدة في عمله فكان عليه أجر العمل .

وفي المضاربة الصحيحة ، إن لم يكن ربح ، فـلا شيء للمضارب ، لأنه عامل لنفسه ، فلا يستحق الأجر ـ والله أعلم .



كتاب الصرف \_\_\_\_\_

الصرف اسم لبيع الذهب والفضة ، والتبر ، والمضروب والمصوغ في ذلك سواء ، وكذلك الجنس وخلاف الجنس ، والمفرد والمجموع مع غيره .

يسمى هذا العقد « صرفا » لاختصاصه بالتقابض والصرف من يد إلى يد .

وحكمه مد حكم سائر الموزونات والمكيلات في جريان ربا الفضل والنسا ، وذلك عند اتحاد الجنس والقدر . وإنما اختص من سائر البياعات بثلاثة أشياء :

أحدها \_ أنه لا يصح بدون تقابض البدلين ، قبل افتراق العاقدين بأنفسها ، فإذا عقدا عقد الصرف، بأن باع دينارا بدينار أو دينارا بعشرة دراهم ، سواء كانا حاضرين وقت العقد أو لا : فإنه ينعقد العقد وينفذ إذا وجد التقابض قبل افتراق العاقدين .

وكذلك إذا كان مجموعا مع غيره ، بأن باع ذهبا وثوباً ، بفضة أو ذهب و فالفضة تنقسم على الذهب والثوب : فها يكون بمقابلة الذهب يكون صرفا وما يقابل الثوب يكون بيعا ، فإذا قبض حصة الذهب من الفضة ، وقبض الآخر الذهب بحصة الفضة - جاز ، وإن لم يقبض حصة الثوب ، لكن الشرط افتراق العاقدين ، سواء كانا مالكين أو نائبين

كالوكيل والأب والوصي ، لأن القبض من تمام عقد الصرف فيعتبر بالعاقدين ، فإن وجد أحد البدلين زيوفا أو نبهرجة فحكم المسألة مع فروعها قد ذكرناه في كتاب البيوع .

والثاني ـ أن لا يكون فيه خيار شرط ، لهما أوّ لأحدهما .

والثالث ـ أن لا يكون لهما ، أو لأحدهما ، أجل في الصرف .

فإذا أبطلا الخيار ، أو مات من لـه الخيار ، قبـل افتراق العـاقدين : يجوز الصرف استحسانا ، عندنا ـ خلافا لزفر .

وكـذا إذا أبطلا الأجـل في المجلس عند أبي حنيفـة ومحمد ، وعن أبي يوسف روايتان .

وإن افترقا ولأحدهما خيار رؤية بأن كان مصوغا ـ أما في المضروب فلا يثبت خيار الرؤية ، لأنه لا فائدة فيه ، كما في المسلم فيه ـ فلا يفسد العقد (١) ، لأنه خيار حكمى (٢) .

وكذا خيار العيب .

وكذا خيار الإجازة بأن وجد الصرف من الفضوليين على غيرهما ، فإذا بلغه كان له خيار الإجازة وإنه لا يفسد لأنه خيار يثبت حكما .

والمفسد خيار الشرط لا غير .

ولو تصارفا دينارا بدينار ، وسلم أحدهما الدينار ، وأبـرا صاحبـه عن الدينار أو وهب منه :

<sup>(</sup>١) المعنى أنه لو افترقا وفي الصرف خيار رؤية : جاز ـ ولكن لا يتصور في النقد وسائر المديون خيار الرؤية ، لأن العقد ينعقد على مثلها ، لا على عينها ، فلا يكون هناك فائدة في الخيار ، لأن قيام العقد يقتضي ولاية المطالبة بالمثل ، فاذا قبض يرده ويطالبه بآخر وهكذا .

 <sup>(</sup>٢) أي يثبت بدون اشتراطه كها سيتبين في المتن فيها يلى .

فإن قبل الذي عليه الدين ما أبرأه أو وهب له: بطل الدين عنه ، وانتقض الصرف لأن البراءة توجب سقوط القبض، الذي هو مستحق حقا للشرع في الصرف ، فإذا اتفقا على إسقاطه: بطل العقد ، بفواته .

وإن لم يقبل عليه الدين البراءة: لا تصح ، لأنها سبب للفسخ ، فلا يثبت بقول أحد المتعاقدين بعد صحة العقد ، ولو استبدل عن ذلك الدينار شيئا بخلاف جنسه ، فالبيع فاسد ، لأن فيه تفويت القبض الذي هو حق الشرع وإذا لم يصح هذا ، بقي عقد الصرف وقد وجد قبض أحد البدلين ، فعليه أن يقبض الآخر ، ويتم العقد الأول بينها .

وإن أخذ عن الدينار الذي عليه دينار أرداً مما سمى أو زيوف : فإنه يجوز ، ولا يكون استبدالا ، لأنه من جنس حقه ، إلا أنه ناقص الوصف ، والجيد والرديء سواء ههنا .

فإن امتنع الواهب والمبرىء أن يأخذ ما وهب له أو أبرأ فإنـه يجبر عـلى ذلك ، لأن في ترك قبض ذلك فساد عقد الغير .

ولو باع دينارا بعشرة دراهم ، وسلم الدينار ، ولم يقبض العشرة ، وكان لمشترى الدينار على بائعه عشرة دراهم ، فأراد المقاصة ـ فههنا ثـلاث مسائل :

أحدها - أن العشرة التي على البائع وجبت عليه قبل الصرف ، بقرض أو غصب أو من ثمن مبيع ، فأراد أن يجعلا ثمن الدينار ، وهو العشرة ، قصاصا بذلك الدين : فإن أجمعا على ذلك : جاز وكان قصاصا ، وإن لم يجمعا على ذلك : لم يكن قصاصا - وهذا جواب الاستحسان ، والقياس أن لا يجوز ، وهو قول زفر .

والشائية ـ أن يصير قصاصا وإن لم يتقاصا ، وهو أن تكون العشر دينا ، على بائع الدينار ، بقبض مضمون ، بعد عقد الصرف ـ بأن غصب onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

منه عشرة أو أقرضه عشرة ، وسلمها إليه ، فيصير قصاصا بثمن الصرف وإن لم يتقاصا .

والثالثة \_ وهو أن تجب العشرة ، على بائع الدينار ، بعقد متأخر عن عقد الصرف : فلا يصير قصاصا بثمن الصرف ، وإن تقاصا .

و هذه المسائل ذكرناها في البيوع .

باب آخر

مئه

أصل الباب أن ما يجوز البيع فيه متفاضلا ، يجوز فيه البيع مجازفة ، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا ، لا يجوز فيه البيع مجازفة .

- إذا باع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مجازفة لا يجوز ، لأنه لا يجوز البيع فيه متفاضلا ، فكذلك المجازفة ، لاحتمال الزيادة في أحدهما .

ويستوي الجواب بين أن لا يعرف المتبايعان وزن كـل واحد منهـما، أو كانا يعـرفان وزن واحـد دون الآخر ، أو كان أحـدهما يعـرف والآخر لا يعرف .

فيان وزنا في المجلس ، فكانا ، سواء في الوزن : فالبيع جائز ، استحساناً ، وإن تفرقا قبل الوزن ، ثم وزنا ، واستويا في الوزن ، فالبيع فاسد .

وقال زفر : إذا استويـا في الوزن ، جاز في الحالين .

والقياس ما قاله: لأن الفساد لأجل احتمال الفضل ، وقد تبين أنه لا فضل ولكنا نقول: إن علم المتعاقدين بالتساوي بين البدلين شرط جواز العقد ، فيعتبر عند العقد ، إلا أن للمجلس حكم حالة واحدة ، فكان كالعلم عند العقد .

ـ وأما إذا كان بخلاف الجنس ، بأن باع الذهب بـالفضة مجازفة :

جاز ، لأنه جاز البيع فيهم متفاضلا ـ ولهذا قالوا : إذا بماع قلب فضة محشوا ، بدرهم ، ولا يعلم قدر وزن القلب : فالبيع باطل ، وقال زفر : جائز ، إلا أن يعلم التفاضل .

#### وعلى هذا:

- القسمة إذا قعت فيها يجري فيه الـربا : لا تجـوز مجـازفـة في الجنس الواحد ، وتجوز في مختلفى الجنس .

- ولو باع السيف بالسيف ، وأواني الصَّفر بجنسها ، مجازفة : جاز ، لأنه جاز التفاضل .

- ولو باع فضة فيها غش ، بفضة مثلها ، والفضة غالبة ، فحكمها حكم الفضة : لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء ، يدا بيد .

وإن كان الغش هو الغالب: فحكمها حكم النحاس الخالص: لا يباع بالنحاس إلا مثلا بمثل ، يدا بيد .

وإن كان الغش مع الفضة سواء: فيكون حكمه حكم الفضة في أنه لا يجوز أن يباع إلا وزنا ، ولا يجوز بيعه مجازفة وعددا ، وإذا قوبل بالفضة الحالصة في البيع ، يراعى فيه طريق الاعتبار: إن علم أن الفضة الحالصة ، أكثر ، حتى تكون الفضة بإزاء الفضة وزنا ، والزيادة بإزاء الغش : جاز البيع . وإن كانت الفضة الخالصة أقل من الفضة التي في المغشوش ، أو مثلها ، أو لا يدرى : لا يجوز ، لما فيه من الربا .

- ولو باع سيف على بذهب أو فضة : إن باع بجنس الحلية والثمن أكثر من الحلية : جاز ، وتكون الحلية بيعا ، بمثل وزنها ، والفضل بإزاء الجفن والحمائل ، لأن الأصل عندنا في تقسيم الثمن على المبيع ، إذا كان أشياء بعضها من جنس الثمن والبعض لا ، صرف الثمن إلى جنسه بمثل وزنه على وجه فيه تصحيح العقد ما أمكن ، وذلك في صرف بعض الثمن الثمن

إلى جنسه بمثل وزنه والبعض إلى جلاف الجنس على طريق الاعتبـار وذلك ما قلنا .

وأما إذا كان الثمن مثل الحلية أو أقـل : فلا يجـوز ، لأنه يبقى الجفن والحمائل فضلا في بيع الربا .

وكذلك إذا كان لا يعلم او اختلف التجار في ذلك : فإن علم أن الحلية أقل في المجلس : يكون جائزا عندنا ، وإن علم بعد الافتراق : لا يجوز عندنا ـ خلافا لزفر ، كما في بيع المجازفة .

وهـذا إذا قبض حصة الحليـة في المجلس ، فـأمـا إذا تفـرقـا قبـل أن يتقابضا ، أو قبض أحدهما دون الآخر ـ فإنه ينظر :

إن كانت الحلية مما لا يتخلص عن السيف إلا بضرر: فسد البيع كله .

وإن كانت تتخلص بغير ضرر: جاز في السيف، وفسد في الحلية ، لأن العقد بقدر الحلية يكون صرفا ، وفي حق السيف يكون بيعا مطلقا ، والتقابض شرط صحة الصرف لا غير فإذا كانت تتخلص الحلية من غير ضرر ، فكأنها شيئان منفصلان ، ولهذا جاز العقد في أحدهما دون الآخر ، ولذا جاز أن يبقى . فأما إذا كانت لا تتخلص إلا بضرر فاسد كله ، في حصة الحلية : لعدم التقابض ، وفي حصة السيف ، لأنه بيع شيء لا يمكن تسليمه إلا بضرر يلحق البائع ، وابتداء البيع على هذا الوجه مفسد للبيع ، فكذا في حالة البقاء ، كما إذا باع جذعا في سقف ، حتى لو فصل الحلية عن السيف ، وسلم : جاز ، ويجبر المشتري لتغير صفة المبيع .

- ولو باع السيف المحلى بجنس الحلية أو بخلاف جنسها من الـذهب والفضة ، والثمن أكثر من الحلية ، ولأحدهما خيار الشـرط في البيع ، أو

كان شرط تأجيل الثمن في العقد ، ثم تفرقا عن قبض :

فإن كانت الحلية مما لا يتميز إلا بضرر: فسد البيع في الحلية ، بالتأجيل والخيار المفسدين للصرف ، وفسد في السيف ، لأنه لا يجوز إفراده بالعقد ، لما فيه من إلحاق الضرر بالبائع ، بالتسليم منفصلا .

وإن كانت تتميز من غير ضرر: فسد العقد فيهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد، والفساد في نفس المعقود عليه، وفي مثل هذا يشيع الفساد في الكل عندهما، وعند محمد: يجوز البيع في السيف ويبطل في الحلية، لأن الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد، وللفاسد قيمته، فيصح في الصحيح، ويفسد في الفاسد.

وإذا اشترى من الرجل قلب فضة وزنه عشرة بعشرة ، وافترقا عن قبض ، ثم حط البائع عنه درهما أو زاده المشتري درهما ، وقبل الآخر ذلك ، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : الحط والزيادة فاسدان ، والعقد الأول صحيح . وقال محمد : الحط جائز ، والزيادة فاسدة ، والعقد الأول صحيح ـ وهذا فرع اختلافهم في الشرط الفاسد : يلتحق بالعقد ويفسده عند أبي حنيفة ، فإذا وجدت الزيادة والحط والتحقا بالعقد يجعل كأن العقد في الابتداء على هذا الوجه ، فيفسد ، للتفاضل ، في مال الربا ! وإنما شرط القبول في الحط ههنا عنده ، لأنه يتعلق به فسخ في مال الربا ! وإنما شرط القبول في الحط ههنا عنده ، لأنه يتعلق به فسخ العقد ، فلا يملكه أحد العاقدين إلا برضا الآخر ، ومن أصل أبي يوسف أن الشرط الفاسد لا يلتحق بالعقد ، فيسقط اعتبار الزيادة والحط جميعا ، فأن الشرط الفاسد لا يلتحق بالعقد ، فيسقط اعتبار الزيادة فاسدة ، فلا نلتحق بالعقد ، والحط صحيح ، لأنه يمكن أن يجعل هبة مبتدأة كحط جميع الثمن .

فأما إذا كان بخلاف الجنس بأن باع قلب فضة وزنه عشرة بدينار ، والمسألة بحالها : صح الحط والزيادة ، بالإجماع ، ويلتحقان بأصل العقد

فيشترط قبض هذه الزيادة ، في المجلس ـ حتى لو افترقا قبل قبض الزيادة في مجلس الزيادة : يفسد العقد في حصة الزيادة ، لأن الزيادة صارت ثمن الصرف . وفي الحط : تفرقا أو لم يتفرقا ، فهو صحيح ، لأن الفضل في خلاف الجنس جائز ، ويجب عليه رد ما حط .

ولو باع دينارا ودرهما ، بدرهمين ودينارين ـ جاز عندنا ، ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس ، خلافا لزفر والشافعي .

وعلى هذا الخلاف إذا قوبل أبدال من جنسين مختلفين ، بأبدال من جنسين مختلفين ، بأبدال من جنسين مختلفين ، في أموال الربا ، في المكيل والموزون : فإنه يصرف الجنس إلى خلاف الجنس ، والمسألة معروفة .

ولو كسر حلية سيف ، أو سوارا : فإنه يضمن قيمة الصياغة - بخلاف جنسه ، لأن هذه جودة متقومة ، لحصولها بصنع العباد ، ولكن لا يمكن تضمينه من جنسه ، لانه يؤدي إلى الربا ، فيجب التضمين بخلاف الجنس .

فصل القرض جائز فيها له مثل من جنسه ، لأنه يجب عليه رد المثل .

والأجل في القرض باطل ، شرط في الأصل ، أو طرأ عليه ، لأن أحذ مثل القرض كعين القرض ، فيكون فاضلا في العين ، وهو باطل .

ولو استقرض فلوسا أو دراهم ، ثم كسدت : فعند أبي حنيفة يجب عليه رد مثلها ، وعند أبي يوسف ومحمد : رد قيمتها ، لكن عند أبي يوسف تعتبر القيمة يوم القرض ، وعند محمد في آخر وقت نفاقها قبل أن تكسد ، وهذا كالاختلاف بينها فيمن غصب مثليا وانقطع : قال أبو يوسف : تجب قيمته يوم الغصب ، وعند محمد : يوم الانقطاع .

فإذا باع الفلوس بخلاف جنسها: فإنها لا تتعين إن كان ما يقابلها من العروض بمنزلة الدراهم ، وإن كان ما يقابلها من الدراهم والدنانير لا

تتعين أيضا ـ لكن إذا افترقا من غير قبض أحدهما ، يفسد العقد ، لأنه افتراق عن دين بدين ، وإن قبض أحدهما : جاز ، ولا يشترط قبضها ، لأنه ليس بصرف .

وأما إذا باع الفلوس بعضها ببعض .

فإن كان عينا بعين ، فإنه يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، متفاضلة أو متساوية ، لأنها إنما لا تتعين لعدم الفائدة ، وفي التعيين فائدة ، وهو جواز العقد ، وعند محمد : لا يجوز متفاضلة ، لأنها ثمن ، فيكون كبيع الدرهم بالدرهمين .

فأما إذا كان الكل دينا أو أحدهما : فالمشهــور من الروايــة عنهم أنه لا يجوز . وعن أبي يوسف : يجوز ــ والمسألة تذكر في الخلافيات .

كتاب الرهن\_\_\_\_\_الرهن

يحتاج إلى :
بيان شرعية عقد الرهن ،
وإلى بيان ركنه ،
وإلى بيان شرائط جوازه ،
وإلى بيان ما يصلح مرهوناً ،
وإلى بيان ما يكون مرهوناً به ،
وإلى بيان ما يكون مرهوناً به ،

#### أما الأول .. فنقول:

الرهن عقد شرع وثيقة بمال .

عرفت مشروعيته بالنص ، وهو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذَينَ آمَنُوا ﴾ إلى أن قال ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ (١) .

وروي عن النبي عليه السلام أنه اشترى من يهودي طعاماً ، نسيئة ، ورهن به دِرْعه .

## وأما بيان ركنه

فهو الإيجاب والقبول ـ فالإيجاب قوله : « رهنتك هـذا بمالك عليٌّ من

(١) البقرة : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ .

الدين » ، أو قوله : « خذ هذا الشيء رهنا بدينك » ـ ونحو ذلك .

#### وأما شرائط جوازه

فمنها ـ القبض ، وهو عندنا .

وقال مالك : يصح بالإيجاب والقبول .

وهو خلاف النص : قال الله تعالى : ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ .

ومنها ـ دوام القبض ، بأن يكون محوزا في يده ، لأن مقصود الرهن هو الاستيثاق ، وذلك لا يحصل إلا بهذا .

ومنها ـ أن يكون منفصلا عن غيره ، غير متعلق بما لم يقم عليه عقم الرهن .

وعلى هذا قلنا : إن رهن المشاع لا يصح . وقال الشافعي : يصح . والصحيح ما قلناه ، لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بالتهايؤ ، وذلك يـوجب فوات القبض على الدوام .

ويستوي الجواب في المشاع الـذي ينقسم والــذي لا ينقسم ، ومن الشريك وغيره .

وأما الشيوع الطارىء : فيبطل الـرهن في رواية الأصـل . وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يبطل .

وأما إذا رهن بيتا بعينه ، من دار بعينها : جاز ، لأنه ليس بشائع - ولهذا قلنا إنه لا يجوز رهن ثمرة في شجرة بدون الشجرة ، ولا الشجرة بدون الكرم ، حتى يجوزه ويسلمه إلى المرتهن ، وكذا رهن شجر في أرض بدون الأرض ، وكلذا إذا رهن زرعا دون الأرض ، أو الأرض دون الزرع ، لأن الرهن متصل بما ليس برهن ، فلا يصح التسليم ، وإن رهن النخل والشجر والكرم بمواضعها من الأرض : جاز ، لأنه لا يمكن

قبضها ، بما فيها ، بالتخلية .

ولو قال: « رهنتك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه القرية » ـ يدخل في الرهن كل ما كان متصلا بالمرهون: من البناء في الدار ، والشجر مع الثمر والزرع والرطب في الأرض ـ لأن الرهن لا يجوز بدون ما يتصل به ، فكان إطلاق العقد ينصرف إلى ما فيه تصحيحه .

ولو رهن دارا ، وفيها متاع قليل أو كثير ، أو حبوب ، أو شيء مما ينتفع به ، دون هذه الأشياء : لم يصح الرهن ، حتى يسلم الدار فارغة عنها .

ولو رهن الدار بما فيها ، صح إذا سلم الدار إليه ، وخلى بينه وبين الدار بما فيها ، ويصير الكل رهنا .

ولو رهن دارا ، والراهن والمرتهن في جوفها ، فقال : « رهنتها منك وسلمتها إليك » وقال المرتهن : « قبلت » - لم يتم السرهن حتى يخرج الراهن من الدار ثم يقول الراهن : « قد سلمتها إليك » - لأنه لا يصح التسليم إلى المرتهن ، وهو في الدار ، فإذا خرج فلا بد من تسليم جديد .

ثم قبض الأب ، والوصى ووكيل المرتهن ، كقبضه .

وكذا قبض العدل: كقبضه ، لأنه يمسك الرهن للمرتهن ، ولكن لا يملك نقض يده ، والرد الى يد الراهن . وليس له أن يقبضه المرتهن إلا بإذن الراهن ، لأنه لم يرض بإمساك المرتهن ، حيث جعلاه في يد العدل ، وشرطا في عقد الرهن أو بعد الرهن .

فأما إذا شرطا أن يكون في يد العدل ، وأن يبيعه بدينه ويقضي به دينه \_ فيصح ، ولكن لا يملك الراهن نقض هذه الوكالة إلا برضا المرتهن ، لأن البيع صار حقا من حقوق الرهن ، زيادة وثيقة في حق المرتهن بطلبه .

ولولم يكن مشروطا في الرهن ، ثم أمر العدل بعد ذلك ببيعه - فهذا

توكيل بالبيع: فيملك الراهن عزله والنهي عن البيع، وإذا مات الراهن، ينعزل هذا الوكيل ـ وفي الفصل الأول لا يملك الراهن عزل ه ولو مات لا ينعزل الوكيل عن البيع.

### وأما بيان ما يصلح مرهونا

فكل مال ، متقوم ، يجوز أن يكون مبيعا ـ لأن حكمه ملك الحبس بالدين ، ليقضي منه الدين، إذا عجز عن القضاء إلا به ، فلا بـد من أن يكون مالا متقوما .

ولهـذا لا يجوز أن يكـون المدبـر ، وأم الـولـد ، والمكـاتب ، والحـر ـ رهنا ، لأنه لا يمكن استيفاء الدين من هؤلاء .

وكذلك لا يجوز أن يكون الخمر ، والخنزير ـ رهنا ، سواء كان العاقدان مسلمين ، أو أحدهما مسلما والآخر ذميا ، لأن الرهن للإيفاء والاستيفاء ، وإيفاء الدين من الخمر والخنزير لا يجوز من المسلم ، وكذا الاستيفاء من المرتهن المسلم .

ثم في حق أهل الذمة يجوز الرهن والارتهان بـالخمر والحنـزير ، لانهها مال عندهم ، ولا يجوز بالميتة والدم ، لأنهها ليسا بمال أصلا .

وكذا المشاع ، والثمرة المعلقة من الشجرة ، والـزرع النـــابت في الأرض ــ لا يصح رهنا ، لأنه لا يتحقق فيه التسليم .

# وأما بيان ما يجوز أن يكون مرهونا به \_ فنقول :

المدين يصلح أن يكون مرهونا به على كل حال ، سواء كان ثمة بيع ، أو ضمان إتلاف ، ونحو ذلك ، لأن الرهن للاستيفاء ، واستيفاء الدين من ثمن الرهن متحقق .

### وأما الأعيان المضمونة فعلى وجهين :

ما كان مضمونا بنفسه ، كالمغصوب ـ فيجوز الـرهن به ، والمضمـون

بنفسه ما يجب ، عند هلاكه ، مثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن له مثل .

وأما الأعيان المضمونة بغيرها ـ فلا يجوز الرهن بها ، كالمبيع في يله البائع : مضمون بالثمن ، لا بنفسه ، على معنى أن المبيع إذا هلك يسقط الثمن ، إذ لا يجب بهلاكه شيء على الضامن ويصير به مستوفيا للدين .

وأما الأعيان التي ليست بمضمونة ـ كالودائع ، والعواري ، والمستأجر ومال المضاربة ، والشركة : فلا يجوز الرهن بها ، لأن ما ليس بمضمون لا يصير المرتهن مستوفيا بهلاكه .

ويجوز الرهن ببدل الصلح عن دم العمد ، وببدل الخلع ، والمهر ، لأنها مضمونة بأنفسها ، فإنها إذا هلكت يجب مثلها إن كان لها مثل ، وقيمتها إن لم يكن لها مثل .

ثم إذا هلك الرهن ، والعين المضمونة قائمة في يـد الراهن ، يقـال لـه : « سلم العين التي في يـدك ، وخذ من المرتهن الأقل من الـدين ومن قيمة الرهن ـ» لأن المرهون مضمون عندنا كذلك .

وإن هلكت العين المضمونة قبل هلاك الرهن ، فيصير الرهن رهنا بقيمة العين المضمونة ، فإذا هلك الرهن ، بعد ذلك ، هلك بالأقل من قيمته ومن قيمة العين التي كان رهنا بها .

ولا يجوز الرهن بقصاص ، في نفس ، أو فيها دونها ، لأنه لا يمكن استيفاء القصاص من الرهن .

وإن كانت الجناية خطأ ، جاز الرهن بـأروشها ، لأنـه يمكن الاستيفاء من الرهن .

# وأما حكم الرهن

فعندنها ملك العين في حق الحبس ، حتى يكون المرتهن أحق بإمساكه ، إلى وقت إيفاء الدين .

وإذا مات الراهن فهو أحق به من سائر الغرماء ، فيستوفي منه دينه ، في فضل يكون لسائر الغرماء والورثة .

ولهـذا لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفاً يبطل حق المرتهن من البيع والإجارة والهبة وغيرها .

ولهذا لا يجوز لـه أن ينتفع بـالمرهـون ، نوع انتفـاع ، من الاستخدام والركوب ، ونحو ذلك .

وكذلك زوائد الرهن: تكون رهناً عندنا وهو أحق بالإمساك. ويكون أحق به ، بعد وفاته ، كما في حق الأصل ـ إلا أن الزوائد غير مضمونة عليه ،حتى لا يسقط الدين بهلاكها .

وليس للمرتهن أن يبيع الرهن بـدينـه ، إلا إذا سلطه الـراهن عـلى بيعه ، أو سلط العدل على ذلك .

فإن أعار المرتهن الرهن من الراهن ، أو الراهن من المرتهن : فإنه يجوز ، ويخرج الرهن من ضمان المرتهن ، وعقد الرهن على حاله ، ولكل واحد منها أن يبطل العارية ، ويرده إلى الرهن ، لأن العارية غير لازمة .

وعلى هذا: إذا غصبه غاصب: يخرج عن ضمان المرتهن ، ولكن الرهن قائم ـ حتى إن للمرتهن أن يأخذه من الغاصب ويرده إلى الرهن .

وأما إذا آجره الـراهن من المرتهن : فيخـرج من الـرهن ، ولا يعـود أبداً ، لأن الإجارة عقد لازم ، فالاقدام عليه يكون فسخاً للرهن .

وكذلك لو آجر الراهن ، من غير المرتهن ، فأجازه المرتهن ـ أو المرتهن من غيره فأجازه الراهن ، لما قلنا .

ولو باع الراهن أو المرتهن ، وأجاز صاحبه : فإنه يجوز البيع ، ويصير الثمن رهناً مكانه ، قبض من المشتري أو لم يقبض ، لأن الثمن قائم مقام الرهن ، وإن كان الثمن في ذمة المشتري ، ولا يجوز رهن الدين ابتداء ، ولكن يجوز البقاء ، كالعبد الرهن : إذا قتل ، تكون قيمته رهناً ، حتى لو توى الثمن في ذمته ، أو هلك المقبوض : فإنه يهلك من مال المرتهن ، ويسقط الدين بقدره ، كما لو كان في يده .

وللمرتهن أن يطالب الـراهن بإيفاء الدين مع عقد الـراهن ، إذا لم يكن مؤجلًا ، لأن الرهن شرع لتوثيق الدين ، فلا يسقط حق المطالبة إلا بالأداء .

ويجوز للراهن أن يوكل المرتهن ببيعه ، واستيفاء الدين منه .

ولو قال الراهن « إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فهـو لك » : لم يجز ، وهو رهن على حاله ، لأن التمليك لا يتعلق بالشرط .

ولا يجوز للحاكم أن يبيع الرهن بدينه ، بعد حلول الأجل ، إذا كان مفلساً ، عن أبي حنيفة ، ولكن يجبس الراهن حتى يبيعه ، وعند أبي يوسف ومحمد : يبيعه ـ وهذا فرع مسألة الحجر على الحر .

وأما نفقة الرهن فعلى وجهين :

فكل نفقة ومئونة كانت لمصلحة الرهن وتبقيته : فعلى الراهن .

وكل ما كـان لحفظه أو لـرده إلى يد المـرتهن ، أو لرد جـزء منه فـات بسبب حادث : فعلى المرتهن .

بيانه أن الرهن \_ إذا كان حيواناً : فنفقته وكسوته على الراهن .

وإن كان الرهن أمة ، فولدت : فأجر الظئر على الراهن .

وإن كان الرهن بستاناً فيه أشجار وكرم: فسقيه ، وتلقيح نخله ، وجداده(١)،والقيام بمصلحته على السراهن ، وكذا الخراج ، فأما العشر: ففي الغلة ، والزرع: يأخذ الإمام والباقي رهن عنده .

وكذا أجر الـراعي : عليه ، لأنـه يحتاج إليـه لعلف الحيـوان ، فهـو كالطعام والشراب .

ويستوي الجواب فيه بين أن يكون الرهن مضموناً أو أمانة ، كـزوائد الـرهن أو ما فضـل من قيمة الـرهن على الـدين ، لأن كله ملكه : فعليـه كفايته ومئونته .

وأما ما يحتاج إليه للحفظ ـ كأجرة المسكن ، وأجرة الحافظ ، ومأوى البقر والغنم : فعلى المرتهن .

وكذا ما يحتاج لرد العين إلى يد المرتهن ـ كجعل الآبق : فعليه ، إن كان قيمة الرهن والدين سواء ، وأن كان بعضه أمانة : فعليهما عملى قدر الأمانة والضمان .

وأما ما يجب لرد جزء من العين إلى يد المرتهن الذي فات بسبب عارض - كمداواة الجراح والقروح والأمراض : فهو منقسم عليها : فها كان من حصة الممانة : فعلى المرتهن ، وما كان من حصة الأمانة : فعلى الراهن .

وما وجب على الراهن ، ففعله المرتهن ، بغير أمر الحاكم ـ فهو متبرع فيه . وإن كان بأمره : يرجع به على الراهن .

وكذا ما وجب على المرتهن ، فأداه الراهن ، بغير أمره ـ فهو متبرع .

<sup>(</sup>١) جد النخل جواداً صرمه أي قطع ثمره .

ثم للراهن أن يمتنع من إيفاء الدين عند محل الأجل ، حتى يحضر المرتهن الرهن ، لأنه ربما يكون هالكاً أو غائبا . فإذا أحضر الرهن يقال للراهن : « سلم الدين إليه أولا ثم اقبض الرهن » . حتى يتعين حقه ، فيكون عيناً بعين ، كما في البيع .

ولو جنى المرتهن ، على الرهن ، أو غيرُه جناية : يجب عليه قيمته ، أو مثله إن كان الرهن مثلياً ، ثم إن لم يكن الدين حالاً : يكون رهناً مكانه ، وإن كان الدين حالاً أو حل : فإن كان مثل دينه في الجنس والصفة ، يصير المرتهن مستوفياً لدينه . وإن كان هو المتلف : يصير قصاصا بقدر الدين ، ويترادان الفضل .

وإن كان الرهن عبداً ، فجنى على إنسان ، خطأ ـ فإن ضمان الجناية على المرتهن ، ويقال للمرتهن أولاً : « افد العبد عن أرش الجناية » ـ وإنما يخاطب هو بذلك أولاً ، لما أن فيه إبقاء حقه ، وهو الرهن ، لأنه إذا فدى طهر العبد عن الجناية ، فجعل كأن الجناية لم تكن ، فيبقى المدين والرهن على حاله ، ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء ، لأنه أصلح الرهن باختياره . وليس للمرتهن أن يدفع العبد بحال ، لأن الدفع تمليك الرقبة ، وهو لا يملك تمليك مال الغير بغير إذنه .

وإن لم يفـد وأبى ذلـك ، يقـال للراهن : « ادفـع أو أفـده » ـ فـأيهـما اختار : بطل الرهن ، والدين ، لأن عين العبد ، أو بدله ، وهو الفداء ، صار مستحقاً بسبب كان عند المرتهن ، فجعل كأنه هلك الرهن .

ولو استهلك العبد المرهون مال إنسان ، وذلك يستغرق الرقبة : فإن أدى المرتهن الدين ، الذي لزم العبد المرهون : بقي الرهن والدين على حاله ، وفرغ عن الدين ، وإن أبى أن يؤدي الدين : قيل للراهن : «بعه في دينه أو اقض دينه » ـ فإن قضى دينه : بطل دين المرتهن على الراهن ، ويخرج العبد عن الرهن ، لأنه استحق بسبب كان عند المرتهن ، فيكون

عليه ، وإن لم يقض دين العبد: يباع العبد في الدين الذي لحقه ، فيأخذ صاحب دين العبد دينه ، ويبطل بمقدار ذلك من دين المرتهن : فإن كان دين المرتهن أقل : كان ما بقي من ثمن العبد للراهن ، وإن كان دين المرتهن أكثر من دين الغريم : استوفى المرتهن ما بقي من دينه ، وما فضل من ثمن العبد للمرتهن إن كان الدين حل ، وإلا أمسك ما فضل رهناً في يده إلى أن يحل الدين فيأخذه قصاصا بدينه .

ولو رهن عبدين أو ثوبين بألف درهم ، كل واحد منهما بخمسمائة ، فأدى خمسمائة لم يكن له أخذ واحد منهما ، حتى يؤدي كل الدين . وكذلك في العبد الواحد ـ لأن كل جزء من الرهن محبوس بكل الدين ، فما لم يقبض الكل ، يكون له حق حبس الكل .

وإن كان الرهن شيئين أو أكثر ، فإنه ينقسم الدين عليهما ، عـلى قدر قيمتهما يوم القبض ، لأنه صار مضموناً بالقبض .

ولو زاد في الرهن شيء ، بأن ولدت الأمة المرهونة ولداً ، أو نحو ذلك ، فإنه ينقسم الدين على الأصل يوم القبض ، وعلى الزيادة يوم الفكاك ، لأن الزوائد تكون مضمونة ، وإن كانت محبوسة إلى يوم الفكاك .

ثم الزيادة في الرهن جائزة عندنا : خلافاً لزفر ، كالزيادة في المبيع ، وينقسم الدين عليهما جميعاً ، ويعتبر قيمة الأصل يوم قبضه ، ويعتبر قيمة الزيادة يوم الزيادة .

فأما الزيادة في الدين : فلا تجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله . وعند أبي يوسف : تجوز ـ وهذه المسألة من مسائل الحلافيات .

ولو استعار من رجل شيئاً ليرهنه بدينه ، فأعاره منه ، مطلقا ليرهنه : فله أن يرهنه ، بأي صنف من الدين ، وبأي قدر : قليلا أو كثيرا ، لأن هذا بمنزلة الإذن لـه بقضاء الـدين من مال هـو عنده وديعـة ، وقد أذن مطلقا فيجب العمل بإطلاقه .

وإن سمى له قدرا أو إنسانا ، بعينه أو في بلد بعينه ـ فليس له أن يفعل بخلافه ، ولو فعل كان لصاحبه أن يأخذ الرهن ، لأنه لم يأت بما أمر به ، فلم يصح الرهن ، فإن عجز الراهن عن قضاء الدين ، فقضاه المعير : فله أن يرجع ، لا يكون متبرعا ، لأنه مضطر في ذلك لوصوله إلى ماله ـ بمنزلة الوارث : إذا قضى دين الميت لتسلم له التركة : يرجع في التركة ، لما قلنا .

ولو رهن عبدا من إنسان ، ثم جاء برهن آخر حتى يكون مكان الأول ، وقبل المرتهن الرهن الثاني ـ جاز ، ويصير الثاني هو الرهن إذا قبض الراهنُ الأولَ ، لأنه ما رضي بالجمع بينها رهنا ، ولا يصيرالثاني رهنا إلا بعد انفساخ الأول ، ضرورة عدم الجمع . وإنما تقع الضرورة إذا قبض الأول ، فأما إذا لم يقبض : بقي الأول رهنا دون الثاني ، حتى لوهلكا : يكون الثاني أمانة والأول هلك بدينه .

ولو أعتق الراهن العبد المرهون : ينفذ عتقه عندنا ، خلافا للشافعي ـ وهي مسألة معروفة .



كتاب الشفعة

> يحتاج فيه إلى : بيان ما تجب به الشفعة ، وإلى بيان شرائط الوجوب ،

وإلى بيان كيفية الوجوب ،

وإلى بيان الأحكام المتعلقة بالشفعة .

### أما الأول ـ فنقول :

سبب استحقاق الشفعة أحـد الأشياء الثــلاثة : الشــركة في البقعـة ، والشركة في الحقوق ، والجوار على سبيل الملاصقة ــ وهذا عندنا .

وعند الشافعي : لا يستحق إلا بالشركة في البقعة ـ وهي مسألة معروفة .

ثم إنما تستحق الشفعة بها على الترتيب: فالشريك في البقعة أولا ، ثم الشريك في الحقوق ، ثم الجار الملاصق ـ لأن الشفعة إنما تجب لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل ، والضرر على هذا الترتيب في العرف .

فإن سلم الشريك في البقعة : تثبت للشريك في الحقوق ، وإن سلم هو : تثبت للجار الملاصق .

ولا يثبت للجار المقابل لأن ضرره دون ضرر هؤلاء ، والشرع ورد بالشفعة في حق هؤلاء ، فلا يقاس عليهم غيرهم مع التفاوت في الضرر .

#### وأما شرائط الوجوب

فمنها .. عقد المعاوضة عن المال بالمال : فإنها لا تجب بهذه الأسباب إلا عند عقدالبيع أو ما هو في معناه من : الصلح والهبة بشرط العوض إذا وجد قبض البدلين ، فأما إذا قبض أحدهما دون الآخر ، فلا شفعة .. وهذا عندنا ، خلافا لزفر : إنها تجب بنفس العقد .. وهذا فرع مسألة بينهم : أن الهبة بشرط العوض : عقده عقد هبة ، وجوازه جواز البيع ، فها لم يتقابضا لا يكون في معنى البيع ، وعنده : عقده عقد بيع وهي مسألة كتاب الهبة .

ولو وهب ثم عوض بعد العقد: فلا يجب الشفعة فيه ، ولا فيها هـ و عوض عنه ، بأن جعل العوض داراً ، لأن هذا ليس في معنى البيع ، لأنه ليس بمشروط في العقد .

ولهذا لا يجب في المملوك بمقابلة المنافع ، بـأن جعـل الـدار مهـرا أو أجرة .

ولهذا لا يجب في الدار المملوكة بغير بدل كالهبة ، والصدقة والوصية ، أو ببدل ليس بمال ، كبدل الخلع والصلح عن دم العمد .

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إن من تزوج امرأة على دار على أن ترد عليه ألفا ، فلا شفعة في شيء من الدار . وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله : تجب الشفعة .

واستحقاق الشفعة في البيع بشرط الخيار قد ذكر في البيوع .

وفي البيع الفاسد: إذا ملك عند القبض لا يستحق الشفعة ما لم يبطل حق الفسخ ، إما لاتصال المبيع بزيادة ، أو بزوال ملك المشتري ، لأن حق الفسخ ثبت لحق الشرع .

وإذا أخذ الشفيع المشترى شراء فاسدا بالشفعة : ياخذه بقيمته يوم قبض ، لأن القيمة فيه بمنزلة الثمن في الشراء الصحيح .

# ومنها ـ أن يكون المبيع عقارا او في معناه :

وقال مالك : يثبت في المنقول الذي هو نظيره ، وهـ و السفن ، ولهذا قال : إذا بيعت الضيعة ببقرها ومماليك يعملون فيها \_ يجب الشفعة في الكل .

وعندنا : لا يستحق فيها ليس بعقار من البقر والعبيد .

وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « لا شفعة إلا في ربع (١) أو حائط » .

ويستـوى الجواب عنـدنا في العقـار الذي تجـوز قسمته والذي لا تجوز قسمته ، كالحمام والرحى والبئر والنهر والدور الصغائر .

وعند الشافعي : لا يجب فيها لا يقسم .

وإذا بيع سفل عقار دون علوه ، أو علوه دون سفله : تجب الشفعة ـ أما في بيع السفل : فلا يشكل ، لأنه عقار . وأما في بيع العلو وحده : فقياس واستحسان ، لأنه ليس بعقار ولكن في معناه ، لأن حق التعلي يتعلق بالبقعة ، على التأييد ، فهو بمنزلة البقعة .

## وأما بيان كيفية الوجوب ـ فنقول :

إن حق الشفعة يجب على طريق الفور ، عندنا ، نظرا من الجانبين .

وعند الشافعي : يجب وجوبا مؤبدا .

واختلفت الـرواية في تفسـير الفور : في بعضهـا : أنه إذا علم بـالبيع

<sup>(</sup>١) الرُّبع هو الدار حيث كانت ـ وجمعه رباع وربوع .

ينبغي أن يطلب الشفعة ساعتئذ ، فإذا سكت ولم يطلب ، بطلت شفعته ، وفي بعضها : أنه على المجلس ـ فإن محمدا ذكر في « الأصل » : « إذا بلغ الشفيع البيع : إن لم يطلب الشفعة مكانه : بطلت الشفعة » .

وذكر الكرخي أن هذا ليس باختلاف رواية ، وإنما هو على المجلس ، كخيار المخيَّرة والقبول .

ثم الطلب نوعان :

أحدهما: طلب مواثبة \_ وهو ما ذكرنا: فكما علم ببيع الدار يطلب الشفعة فيقول: « طلبت الشفعة وأنا طالبها » أو قال: « ادعيت الشفعة وأنا على شفعتي » ، ويشهد على ذلك ، حتى يتأكد الوجوب ، بالطلب على الفور \_ ويعلم أنه ليس بمُعْرِض ، حتى يحصل المطالبة من الخصم بعد ذلك \_ من غير اشتغال بشيء ، مع القدرة على المطالبة .

وليس الإشهاد بشرط لصحة الطلب ، ولكن للتوثيق ـ حتى إذا أنكر المشتري طلب الشفعة حين علم فيقول : « لم تبطلب الشفعة حين علمت بل تركت الشفعة وقمت عن المجلس » ، والشفيع يقول : « طلبت » ـ فالقول قول المشتري ، فلا بد من الإشهاد وقت الطلب ، توثيقا لحقه .

ولـو لم يكن الشهـود حـاضـرين ، فبعـث في طلبـهم ، ومـكث في المجلس ، لا تبطل شفعته ، كما في خيار المخيَّرة .

وعن أبي بكر الرازي أنه قال: إذا طلب الشفعة ثم قام عن المجلس إلى الشهود، وأشهدهم على ذلك ـ جاز، لأن الطلب يحتاج إليه، لثبوت الشفعة، فيما بينه وبين ربه، والشهود يحتاج إليها، للتوثيق الذي ذكرنا.

والطلب الثاني : المطالبة من الخصم - لأن المطالبة لا بـد لهـا من مطالب ومطلوب .

فإن كان المبيع لم يقبض بعد: فالشفيع بالخيار بين مطالبة البائع أو

المشتري أو الطلب عند المبيع والإشهاد عليه ـ لأن المشتري مالك، والبائع صاحب يد، فيصح من الشفيع المخاصمة معها لنقل الملك واليد. فأما المبيع. فيتعلق الشفعة به، فيقوم الطلب عنده مقام الطلب منها باعتبار الحاجة.

فأما إذا كان المبيع في يد المشتري : لم يصح الإشهاد على البائع لأنه خرج من أن يكون خصماً ، لزوال يده وملكه ، ولكن له الخيار في الإشهاد على المشتري أو عند العقار .

ثـم ما ذكرنا من الاختيار إذا كان الشفيع حاضرا عند وقوع البيع ، بحضرة الدار والبائع والمشتري .

وأما إذا عقد البيع في غير الموضع الذي فيه الدار ، والشفيع حاضر ، فلم يطالبهما بالشفعة ، وحضر موضع الدار وأشهد ثُمَّ : بطلت ، شفعته ، حيث ترك المطالبة مع القدرة عليها .

وإن كان الشفيع غائبا عن مجلس البيع ، فعلم فحضر موضع الدار ، ولم يطلب الشفعة ، وذهب حتى يجد البائع أو المشتري : تبطل شفعته ، لأنه ترك الطلب مع القدرة عليه .

فأما إذا بيعت الدار في المصر الذي هي فيه ، والشفيع في مصر آخر ، فعلم بذلك : فالجواب في حقه والجواب في حق الحاضر سواء : في أنه يطلب على الفور ، ويشهد ، ثم يشتغل بالطلب من البائع أو المشتري ، أو الإشهاد عندالدار \_ إلا أن له الأجل بمقدار المسافة التي بينه وبين المصر الذي وقع فيه البيع من المتعاقدين ، حتى يذهب إليه بنفسه فيطلب الشفعة ، أو يبعث وكيلا لطلب الشفعة والإشهاد عليه ، وذلك الأجل من وقت العلم بالبيع وطلب المواثبة ، فإذا مضى الأجل ، ولم يذهب بنفسه ، ولا بعث وكيلا لمطالبته الشفعة \_ تبطل شفعته .

وإذا وجد كلا الطلبين وصح الإشهاد على الوجه الذي ذكرنا ، فبعد ذلك له أن يشتغل بالمرافعة إلى باب القاضي والخصومة ، لأخذ الدار بالشفعة .

فإن كان المبيع في يد البائع : فالقاضي يحضر البائع والمشتري جميعا ، ولا يقضي له بالشفعة حتى يحضرا ، لكونهما خصمين : أحدهما بيده ، والآخر بملكه ، لأن القضاء لا يجوز بدون حضرة الخصم .

وإن كان المبيع في يـد المشتري : فـالقاضي يحضـره لا غير ، ويقضي عليه ، لأن البائع خرج من أن يكون خصما لزوال يده .

فإذا قضى القاضي بالشفعة ، والدار في يد البائع : انتقض البيع الذي بينه وبين المشتري ، وينعقد البيع بينهما في المشهور من الرواية ، وينتقل الصفقة إليه .

وروي عن أبي يوسف أن البيع لا ينتقض .

فعلى الرواية المشهورة: يسلم الشفيع الثمن إلى البائع، ويكون عهدة الشفيع على البائع، وهي الرجوع بالثمن عند الاستحقاق ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن نقده.

ثم الشفيع يأخذ الدار بالثمن الذي وقع عليه البيع ، من الدراهم والدنانير والمكيل والموزون في الذمة ، لأن تلك الصفقة انتقلت إليه . وإن كان الثمن من العروض فيأخذ بقيمته .

ثم القاضي يقضي بالشفعة سواء أحضر الشفيع الثمن أو لا ، في المشهور من الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ، ويأمر الشفيع بتسليم الثمن إليه للحال ، فإن لم يسلم : يحبسه ، ولا ينقض الأخذ بالشفعة ـ لأنه بمنزلة الشراء ، فإن طلب منه : حتى يذهب ويحضر الثمن ـ فالقاضي لا يحبسه ، لأنه لم يوجد منه المطل . وإن طلب الأجل يوماً أو

يومين : فالقاضي يؤجله ، إن رضي الخصم ، وإلا فيحبسه .

وقال محمد: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر الثمن . فإذا أحضر الثمن يقضي بالشفعة ، ويأمر الشفيع بتسليم الثمن إلى المشتري . فإن قضى القاضي له بالشفعة ، قبل إحضار الثمن وأمر الشفيع بدفع الثمن إليه من ساعته فقال : « لا أنقده إلى يوم أو يومين»أو « إلى شهر » ، وأبى المشتري أن يقبل ذلك ، لا يفسخ قضاؤه ولا ينقض الأخذ بالشفعة ، ولكن يحبسه .

والاحتياط من القاضي أن لا يقضي بالشفعة ما لم يؤجل للشفيع أجلا ويقول له: « إن لم تأت بالثمن إلى هذا الأجل فلا شفعة لك » - حتى إذا امتنع وفرط في الأداء: تبطل شفعته ، فأما ، بدون ذلك ، إذا قضى بالشفعة : لا تبطل شفعته ، بالتأخير .

ولو أن الشفيع بعد وجود الطلبين والإشهاد ، إذا أخر المرافعة إلى باب القاضي ولم يخاصم هل تبطل شفعته ؟ فقد اختلفت الروايات عن أصحابنا والحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله : لم تسقط الشفعة ، بالتأخير بعد الإشهادين ، إلا أن يسقطها بلسانه فيقول : «تركت الشفعة » .

وهـو إحدى الـروايتين عن أبي يـوسف ، وفي رواية أخـرى عنه : إذا تـرك المخاصمة له القاضي في زمـان يقدر عـلى المخاصمة له : بـطلت شفعته ـ ولم يوقت .

وعن الحسن أنه قال : وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يـوسف وزفر ــ وبه نأخذ .

وذكر الكرخي أنه إذا حال بين الشفيع وبين الإشهاد ، عند الدار أو على البائع أو المشتري ، حائل لا يستطيع الشفيع أن يصل إلى ذلك معه ولا أن يبعث وكيلا : فهو على شفعته إلى أن يزول الحائل المانع له ، ثم يعود الأمر بينهم على ما ذكرنا ، لأن ترك المطالبة ، مع المانع ، لا يدل على الإعراض ـ ولهذا قالوا : إن حق الشفعة يجب عند البيع . ويتأكد بالطلب ، ويثبت الملك به بقضاء القاضى أو بالتراضى من الخصمين .

# وأما الأحكام

فكثيرة ـ نذكر بعض المشهور منها :

فمن ذلك \_ بيان ما تبطل به الشفعة وما لا تبطل ، مما يحدث من الشفيع .

بيان ذلك:

- إذا اشترى الرجل دارا لها شفيع فساوم الشفيع المشتري في الدار ، لنفسه أو لغيره ، أو سأله أن يوليه إياها ، أو يشركه فيها ، أو يؤ اجرها منه ، أو كانت أرضا فطلب منه المزارعة ، أو نخلا أو كرما فسأله المعاملة - وذلك كله بعدما علم بالشراء : فذلك كله تسليم للشفعة ، لأن ذا دلالة الإعراض عن طلب الشفعة ، لأن حكمها ينافي حكم أخذ الدار بالشفعة .

- ولو باع الشفيع داره التي يشفع بها ، بعد الشراء ، للمشتري : تبطل شفعته ، سواء علم بالشراء أو لم يعلم ، لأنه بطل الجوار ، الذي هو سبب الاستحقاق ، قبل أخذ الدار بالشفعة .

- ولو سلم الشفعة قبل البيع ، لا يكون تسليها ، لأن الشفعة لم تثبت بعد ، فلا يصح إبطاله .

ولوسلم بعد الشراء: تبطل الشفعة ، سواء علم أو لم يعلم ،

بخلاف المساومة والاستئجار .

- ولو أخبر الشفيع أن الشراء بألف درهم ، فسلم الشفعة ، ثم ظهر أن الثمن أكثر أو أقل ، أو على خلاف جنسه ـ فالأصل في هذه المسائل أنه إذا لم يحصل غرض الشفيع على الوجه الذي سلم : لم يصح التسليم ، وإن حصل ـ صح :

فإذا ظهر أن الثمن أكثر مما أخبر به: لم يبطل التسليم ، لأن الشفيع إذا لم يصلح له الشراء بالألف ، فأولى أن لا يصلح بأكثر منه ، فلا يفوت غرضه بما ظهر بخلاف ما أخبر .

ولو ظهر أن الثمن أقل : لا تبطل الشفعة ، لأن التسليم يكون لكثرة الثمن عنده ، وأنها لا تساوى بها ، ويصلح له الدار بالأقل .

- ولو أخبر أن الثمن ألف درهم فإذا هو مائة دقينار: فإن كان قيمتها ألف درهم أو أكثر: صح التسليم، وإن كان أقبل: فله الشفعة، عندنا، خلافا لزفر، لما قلنا.

- ولو أخبر أن الثمن ألف درهم أو مائة دينار ثم ظهر أنها بيعت بمكيل أو موزون قيمته مثل ذلك أو أقل : فتسليمه باطل ، لأنه يجوز أن يكون سلم ، لأنه لا يقدر على ذلك الجنس الذي أخبر ، وهو يقدر على الجنس الذي بيعت به .

- وكذا إذا أخبر أنها بيعت بـالحنطة ثم ظهـر أنها بيعت بشعير قيمتـه مثل الحنطة أو أقل : فله الشفعة لما ذكرنا .

- ولو أخبر أن الثمن دراهم أو دنانير ، ثم ظهر أن الثمن عرض من العروض الذي تجب الشفعة بقيمته : فإن كان مثله أو أكثر : فالتسليم صحيح ، وإن كان أقل : فلا يصلح ، لأن القيمة دراهم أو دنانير .

ـ وإن أخبـر أنها بيعت بعـرض ثم ظهــر أنها بيعت بجنس آخـر من العروض : فهو على شفعته لما ذكرنا .

- ولو بلغه أنها بيعت نصفها فسلم ، ثم ظهر أنه باع الكل : فله الشفعة .

وإن كان على عكس هذا: فلا شفعة له ، لأن الإنسان ربما لا يرضى مع الشريك ، فكان التسليم بناء عليه ، ويرضى بالدار كلها .

وفي رواية : الجواب على ضد ما ذكرنا .

- ولو أخبر أن المشتري زيد ، فسلم ، ثم ظهر أنه عمرو : فله الشفعة . وإن كانا قد اشترياها جميعا ، أخذ نصيب الذي لم يسلم الشفعة فيه ، لأن الإنسان قد يرضى بشركة واحد ولا يرضى بشركة غيره .

- ولو اشترى الرجل دارا صفقة واحدة ، فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها دون بعض ، أو يأخذ ما يليه من الدار ـ ليس له ذلك ، وإنما له أن يأخذ الكل أو يدع ، لأن فيه تفريق الصفقة على المشترى .

- ولو اشترى دارين ، صفقة واحدة ، فأراد شفيعها أن ياخذ إحداهما ويترك الأخرى : فليس له ذلك ، سواء كانت الداران متلاصقتين أو لا ، وسواء كانتا في مصر واحد أو في مصرين ، لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري .

وقال زفر : له الخيار بين أن يأخذهما أو يأخذ احداهما .

ـ ولـو كان الشفيع شفيعا لإحـداهما دون الأخـرى ، وقد وقـع البيع صفقة واحدة : فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف : له أن يأخـذهما ، وليس له أن يأخذ التي تجاوره بالحصة ، وقال محمد : يأخذ التي تليـه بالشفعـة ، ولا شفعة له في الأخرى لما ذكرنا .

\_ ولو أن الشفيع وجد الدار المبيعة منقوضة بعد الشراء أو مهدومة ، فإنه ينظر: أن كان بفعل المشتري أو الأجنبي فهو بالخيار: إن شاء أخذ العرصة بالحصة ، وإن شاء ترك . وإن انتقضيت أو انهدمت بنفسها: فله الخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ، لأن أخذ الدار بالشفعة بمنزلة الشراء ، فيثبت الملك بالشفعة في العرصة والبناء جميعا ، لكونه تبعا لها ، والأتباع لا حصة لها من الثمن إذا فاتت لا بصنع أحد ، فأما إذا فاتت بصنع المشتري أو الأجنبي ، فصار مقصودا بالإتلاف والقبض فيصير لها حصة ، من الثمن ، وقد تغير المبيع فكان له الخيار على الوجه الذي ذكرنا .

- وإن كان المشترى كرما وفيه أشجار وثمار ، فقطع المشتري شجرها أو جد ثمرها ، أخذ بحصة الكرم ، ويحط قيمة ما أخذ منه .

وإن ذهبت بآفة سماوية : أخذها بجميع الثمن أو ترك ، لما قلنا .

فإن لم يكن ، في وقت الشراء ، فيه ثمر ، ثم أثمرت ، فجدها المشتري ، فإن الشفيع يأخذها بجميع الثمن إن شاء أو يترك ، ولا يدفع له بحصة الثمر ، لأنه لم يكن في أصل البيع ، فإن كان الثمر في أصل البيع : فهو كها ذكرنا ، من البناء والنخل .

- وإن كان المشترى أرضا ، فيها زرع: فإنه يأخذها الشفيع ، بزرعها ، بقلا كان أو مستحصدا ، لأنه تبع الأرض ، فإن حصد المشتري الزرع ثم جاء الشفيع: فإنه أقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع ، وهو بقل ، يوم وقع عليه العقد ، فيأخذ الشفيع الأرض بما أصابها من الثمن ، ولا يقسم الثمن على قيمة الزرع وهو مستحصد علىه رواية عن أبي يوسف .

وروي عن محمد أنه قال : أقوم الأرض وفيها الزرع ، وأقومها ليس

فيها ذلك الزرع ، فها كان بين ذلك فهو قيمة الزرع ولا أقوم الزرع ، وهو بقل محصود .

ولو كان للدار شفعاء ، بسبب الشركة ، فحضروا : فهي بينهم على عد الرؤ وس عندنا .

وعند الشافعي : على قدر الأنصباء \_ وهي مسألة معروفة .

فإن سلم الشركاء إلا واحد : فله أن يأخذ الدار كلها .

وإن سلم البعض دون البعض : فالدار كلها بين من لم يسلم ، على قدر عددهم .

فإن سلم الشركاء كلهم : فللجيران الشفعة ، على عددهم .

وعلى هذا: إذا بيعت دار في زقاق غير نافذ: فأهله جميعاً شركاء في الشفعة، وهم أولى من الجيران المتلاصقين السذين لا طريق لهم في الزقاق، لأن الشريك في الطريق أولى. فإن سلم الشركاء في الطريق، فالشفعة للجوار المتلاصقين.

ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فقال المشتري: « اشتريتها بألفين » ، وقال الشفيع: « بألف » - فالقول للمشتري في الثمن مع يمينه ، وعلى الشفيع البينة ، فإن أقام الشفيع البينة : يقضي ببينته ، وإن أقاما جميعا البينة : فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : البينة بينة المشتري - وهي تعرف في الخلافيات .

ولو اشترى الرجل ساحة ، فبناها ، ثم جاء شفيعها وطلب الشفعة ، فإنه يقضى له بالعرصة ، ويقال للمشتري « اقلع بناءك وسلم الساحة إلى الشفيع » عندنا ، وروي في رواية عن أبي يوسف أنه يقال للشفيع : « خذ الدار بالثمن وبقيمة البناء او اترك » ـ وهو قول الشافعي وهي مسألة معروفة .

ولو أخذ الشفيع الدار بالشفعة ، فبناها ، ثم استحقت الدار ، فإن المستحق يأخذ الدار ، ويقال للشفيع « اهدم بناءك » ولا يرجع على المشتري بقيمة البناء إن كان أخذ الدار من يده ، ولا على البائع إن كان أخذها منه ، لأنه ليس بمغرور ، ولكن يرجع على المشتري بالثمن ، لأنه لم يسلم له المبيع .

ولو اشترى الرجل دارا بثمن مؤجل ـ فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بثمن حال، وإن شاء انتظر إلى مضي الأجل ، فإذا مضى الأجل أخذها ، وليس له أن يأخذ بثمن مؤجل ، لأن الأجل إنما يثبت بالشرط ، ولم يوجد بين المشتري والشفيع .

ولو مات الشفيع بعد طلب الشفعة والإشهاد على المشتري ، قبل أن يقضى له بالشفعة ، تبطل الشفعة عندنا ، ولا تثبت للورثة .

وعند الشافعي : يثبت للورثة .

فحق الشفعة لا يورث ، عندنا ، كالخيار ، وعنده يورث .

ولو اشترى رجل دارا لم يرها ، فبيعت بجنبها دار ، فأخذا بالشفعة : لم يبطل خياره ، ولو كان له فيها خيار الشرط : يبطل خياره ـ لأنه لوقال «أبطلت خياري قبل الرؤية » : لم يبطل خيار الرؤية ، فلا يبطل بدلالة الإبطال ، ولوقال «أبطلت خيار الشرط» : يبطل ـ فكذا بالدلالة .

ثم الحيلة في إبطال الشفعة هل هي مكروهة ؟

روي عن أبي يوسف أنها لا تكره .

وعن محمد أنه قال: أكره ذلك أشد الكراهة.

وعلى هذا: الخلاف في إسقاط الزكاة ، قبل مضي الحول ـ والله أعلم .



كتاب \_\_\_\_\_ الذبائح

يحتاج إلى بيان:

ما يباح أكله من الحيوان وما لا يباح ، وما يكره ،

وإلى بيان شرائط الإباحة .

وإلى بيان محل الذبح وكيفيته ،

وإلى بيان ما يذبح به ،

وإلى بيان أهلية الذبح .

## أما الأول ـ فنقول :

إن الحيوان على ضربين : ما لا يعيش إلا في الماء ، وما لا يعيش إلا في البر .

# أما الذي لا يعيش إلا في الماء:

فكله محرم الأكل، إلا السمك خاصة بجميع أنواعه ، سوى الطافي منه : فإنه مكروه ، لقوله عليه السلام : « أُحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال » \_ وهذا عندنا .

وقال الشافعي : السمك الطافي ، وجميع ما في البحر ، حلال .

ثم عندنا ــ الطافي على وجهين: إن مات بسبب حادث : يؤكل ، وإن مات حتف أنفه : لا يؤكل .

وأصله ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري(١) أن النبي عليه السلام نهى عن أكل الطافي .

فأما الذي مات من الحرأ البرد أو كدر الماء : ففيه روايتان .

وقالوا في سمكة ابتلعت سمكة : إنها تؤكل ، لأنها ماتت بسبب حادث .

وهو حلال في حق المحرم والحلال جميعا .

وكذلك اصطياد ما في البحر: حلال في حق المحرم والحلال.

وأما ما لا يعيش الا في البر:

فعلى نوعين : منه ما ليس له دم سائل ، ومنه ما له دم سائل .

أما ما ليس لمه دم سائل من فكله حرام إلا الجراد ، مثل الذباب ، والزنبور وسائر هوام الأرض وما يبدب عليها وما يكون تحت الأرض من الفأرة واليَرْبُوع والحيات والعقارب ، لأنها من جملة الخبائث ، إلا أن الجراد يحل بالحديث الذي كذكرنا .

وأما ما له دم سائل ـ فعلى ضربين : مستوحش ومستأنس .

فالمستأنس منه ـ لا يحل أكله من البهائم سوى الأنعام ، وهو الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾(٢) واسم « الأنعام » خاص فيها ذكرنا عند أهل اللغة .

فأما ما لا يحل فالحمير والبغال والخيل . وهذا قول أب حنيفة .

<sup>(</sup>۱) هـو أحد المكثرين الرواية عن رسول الله ﷺ . وممن روى عنهم أبـو بكروعمـر وعليّ وأبـو عبيــدة ومعاذ . وروى عنه جماعات من أئمة التابعين منهم سعبد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينــار . وقد توفي بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل ثمان وسبعين وقيل ثماني وستين وهو ابن أربع وتسعين سنة .

وقال أبو يوسف ومحمد كـذلك إلا أنهما قـالا : يحل الفـرس خاصـة ـ وهي مسألة معروفة .

وأما المستأنس من الطيور ، كالدجاج والبط والأوز : فيحل بإجماع الأمة .

وأما المستوحش منه ـ فيحرم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي خلب من الطيور ، إلا الأرنب خاصة ، لحديث رسول الله على ـ رواه ابن عباس : انه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ـ وخص منه الأرنب لحديث عمر .

فذو الناب من السباع: الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي. وكذلك الفيل وابن عرس من جملة ذي الناب \_ ونحوها.

وذو المخلب من الطيور: الصقر والبازي والنسر والعقاب والشاهين ونحوها .

وما سوى ذلك من المستوحش من البهائم والطيور: فهو حلال على وبقر الوحش وحمر الوحش والإبل ونحوها. ومن الطيور: الحمام والعصفور والعَقْعَق وغراب الزرع الذي يأكل الزرع ولا يأكل الجيف ونحوها ـ إلا أنه يكره أكل الغراب الأبقع والغراب الأسود الذي يأكل الجيف .

ويكره الجلالة من الإِبل والبقر والغنم ، لأن الغالب من أكلها النجاسة .

فأما الدجاجة المخلاة التي تأكل النجاسة أيضاً قالوا: لا يكره ، لأنها تخلطها بغيرها ، ولأن الجلالة ينتن لحمها ويتغير ولحم الدجاجة لا

ينتن ولا يتغير .

ثم الجلالة إذا حبست أياما حتى تعتلف ولا تأكل النجاسة : تحل . وعن أبي حنيفة روايتان : في رواية محمد : لم يوقت الحبس بل يحبس حتى يطيب لحمها ويله نتنه ، وفي رواية أبي يوسف : مقدر بثلاثة أيام . فأما اللجاجة فقد روي عن أبي يوسف أنها لا تحبس ، لأنه لا ينتن لحمها ، ولكن المستحب أن تحبس يوما أو يومين .

أما جنين ما يؤكل لحمه إذا خرج ميتا : لا يحل عنـد أبي حنيفة وزفـر والحسن .

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : يحل ـ والمسألة معروفة .

### وأما شرائط الحل

فمنها ـ الذبح ، أو النحر في جميع ما يشترط فيه الذبح ـ لكن النحر في الإبل ، والذبح في الشاة : أحب .

وأصله قـوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَاذَكَيْتُم ﴾(١)، واسم الـذُكَـاة يقـع عليهــا جميعا .

ومنها ـ التسمية : حتى لـ و تركها ، عامـدا : لا يحل عندنا ـ وعنـ د الشافعي : يحل .

وأجمعوا أنه لو تركها ، ناسيا : يحل ـ والمسألة معروفة .

ثم في ذكاة الاختيار : تجب التسمية لكل ذبيحة عند الحز والقطع . وفي ذكاة الاضطرار : يشترط عند الرمي والإرسال لا عنـد الإصابـة . ولا يشترط التعيين لكل صيد ، بخلاف الأهلية . بيانه أنه :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٣ .

ـ لـو أضجع شـاة ليـذبحهـا ، فسمى ، ثم بـدا لـه أن لا يـذبحهـا فأرسلها ، وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يحل .

- ولو رمى صيدا ، وسمى ، فأخطأه وأصاب آخر فقتله : فلا بأس بأكله ، لأن التسمية ، عند الذبح ، تشترط عند القدرة ، وعند العجز أقيم الإرسال والرمي مقام الذبح إذا اتصلت به الآلة .

وكذا لو أرسل كلبا على صيد بعينه ، وسمى ، فأحمد غير المذي هو سمى عليه من غير أن مال عن سنن الأولى : يحل .

\_ ولو ذبح شاة وسمى ، ثم ذبح أخرى فظن أن التسمية الأولى تجزي عنهها : لم يؤكل ، فيجب أن يحدث لكل ذبيحة تسمية .

ـ ولو رمى سهها وسمى : فقتل به من الصيـد اثنين ، أو أرسـل كلبا وسمى فقتل صيدين : يحل كله ، لما قلنا .

ولو سمى وتكلم بكلام قليل ، أو فعل فعلا قليلا ، ثم ذبح ، فلا بأس به ، ويجعل كالمتصل للضرورة ، أما إذا تكلم بكلام طويل ، أو فعل فعلا كثيرا ، بين التسمية والحز : لا يحل .

ومنها \_ تجريد اسم الله عند الذبح عن اسم غيره \_ حتى لو قـرن باسم الله اسم غيره ، وإن كان اسم النبي عليه السلام : فإنه لا يحل .

وتجريده عن الدعاء مستحب ، وليس بشرط ، بأن قال « باسم الله ! اللهم تقبل عني أو عن فلان » ، ولكن ينبغي أن يدعو بهذا ويمثله قبل التسمية أو بعد الفراغ عن التسمية منفصلا عنها ، ولكن لا يوجب الحرمة .

ولو سبح أو هلل أو كبر وأراد به التسمية على الـذبيحة : يحـل اما لـو أراد به الحمد على سبيل الشكر : لا يحل .

وكذا لو سمى : ينبغي أن يريد به التسمية على الذبيحة . أما لو أراد به التسمية عند افتتاح العمل : لا يحل .

## وأما محل الذبح ، وكيفيته ـ فنقول :

الذكاة نوعان : ذكاة اختيار ، وذكاة اضطرار .

أما ذكاة الاضطرار ـ فمحله جميع البـدن ، فيحل بـوجود الجـرح أينها أصاب ، على ما نذكره .

وأما ذكاة الاختيار .. فمحله ما بين اللبة واللحيين ، لقول عليه السلام : « الذكاة ما بين اللبة واللحيين » .

ثم الذكاة هي فري الأوداج ، والأدواج أربعة : الحلقوم ، والمريء ، والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء : فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام والشراب ، والعرقان مجرى الدم .

فإذا قطع الأوداج الأربعة : فقد أن بالذكاة المأمور بها بتمامها .

فأما إذا نقص من ذلك ـ فقد اختلفوا فيه :

روي عن أبي يـوسف عن أبي حنيفـة أنــه إذا قـطع أكـــثر الأوداج : حل ، وفسر ذلك بأن قطع ثلاثة منها من أي جــانب كان ــ وبــه أخذ ، ثم رجع فقال : لا يحل ما لم يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين .

وروي عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال : ما لم يقطع الأوداج الأربعة أو الأكثر من كل واحد منها : لا يحل ، حتى إنه إذا قطع الثلاثـة أو الأكثر منها وقطع نصف الرابع أو أقل : لا يحل ـ وبه أخذ محمد .

فصار الحاصل ـ أن عند أبي حنيفة : الأكثر على رواية أبي يـوسف يرجع إلى الثلاثة منها ، وعلى رواية محمد : الأكثر يرجع إلى كل واحد من الأربعة ، وقال محمد : إنه لا يحـل ما لم يقـطع الكل أو الأكـثر من كـل واحد منها . وقال أبو يوسف : يحل إذا قطع ثلاثة منها : الحلقوم والمريء وأحد الودجين .

وقال الشافعي : إذا قطع الحلقوم والمريء : يحل .

ولو أبان رأس البعير أو الشاة بالسيف : فإن كان من قبل الحلقوم : أكل ، وإن كان من قبل القفا : فإن صار بحال لا يعيش قبل قطع الأوداج : لا يحل ، وإن كان بحال يعيش : يحل .

ويكره في حال الذبح أن يجرها برجلها إلى المذبح ، أو يضجعها ويحد الشفرة بين يديها .

ويكره أن يذبحها على وجه يبلغ النخاع ، وهـو العرق الأبيض الـذي في عظم الرقبة .

ويكره أن يسلخ قبل أن تموت ، لأن هذا زيادة ألم لا يحتاج إليه .

فإن نخع (١) أو سلخ قبل أن تبرد فلا بأس بذلك ، لأنه لم يوجد فيه ألم : ذكره الكرخي . وبعض المشايخ قالوا : يكره النخاع بعد الموت قبل ان يبرد ويكره السلخ .

وعن مجاهد(٢) أنه قال: كره رسول الله ﷺ سبعة من الشاة المذبوحة: الذكر، والانثيين، والقبل، والغدد، والمثانة، والمرارة، والدم.

ثم أبو حنيفة فسر هذا وقال: الدم حرام للنص القاطع، وأما الحكم في السبعة: فمكروه، لأنه مما لا تستحسنه الأنفس، وإنه أراد به الدم المسفوح، فأما دم الكبد والطحال ودم اللحم: فليس بحرام.

<sup>(</sup>١) نَخُع الذبيحةَ جاوز بالسكين منتهى الذبح فأصاب نخاعها .

 <sup>(</sup>۲) مجاهد بن جبیر: تابعی . وهو إمام فی الفقه والتفسیر والحدیث . سمع من الصحابة ابن عمر وابن عباس وآبا هریرة وعائشة وغیرهم ، ومن التابعین طاوساً وابن أبی لیلی وآخرین . توفی ، وهـو ابن ثلاث وثمانین سنة ، سنة ۱۰۱ هـ ، وقیل سنة ۱۰۰ وقیل سنة ۱۰۲ ۷

#### وأما بيان ما يذكى به ـ وهو الآلة :

فعلى ضربين : آلة تقطع وآلة تفسخ .

فالآلة التي تقطع ـ على ضربين : حادة ، وكليلة :

فالحادة : يجوز الذبح بها ، حديدا كان أو غير حديد ، من غير كراهة .

والكليلة التي تقطع: يجوز الذبح بها، مع الكراهة، حديدا كانت أو غرر حديد.

وأصله قوله عليه السلام: «كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فهو ذكاة».

وقال أصحابنا : إذا ذبح بـظفر منـزوع أو بسن منزوع : جـاز ، مع الكراهة .

وقال الشافعي : لا يجوز .

وأما الآلة التي تفسخ ـ فهو نحو الظفر القائم والسن القائم : إذا ذبح به : لا يحل ، لأنه يعتمد على المذبوح من وجه ، فيختنق ويتفسخ ـ حتى قالوا : إذا كان الظفر طويلا ، فأخذ إنسان آخر بيده ، وذبح بظفره ، وأمر عليه كما يمر السكين : يحل ، لأنه لم يعتمد عليه حتى يكون فيه معنى التخنيق .

# وأما بيان أهلية الذبح ـ فنقول :

يشترط أن يكون من أهل الملة التي يقر عليها ، ويعقل الذبح ، ويضبطه ، ويقدر عليه ـ لأنه إذا كان من أهل الملة، وهو عاقل ، فالظاهر أنه يأتي باسم الله تعالى عند الذبح ، وإذا لم يكن عاقلاً ، فإجراء اسم الله تعالى على لسانه وعدمه سواء ، ولهذا لا يصح الإسلام منه . والقدرة

على الذبح لا بد منها حتى يتحقق فعل الذبح على وجهه .

فيصح الذكاة من المسلم والكتابي إذا عقلا الذبح ، ولا يتركان التسمية عمدا ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو بالغا .

ولا يجوز ذبيح المجوسي ولا المرتبد . ولا ذبيح الصبي والسكسران والمجنون إذا لم يعقلوا ولم يضبطوا الذبح .

هذا الذي ذكرنا في غير الصيد ـ فأما في الصيد : فيشترط أن لا يكون عرما ، ولا اللذبح بأمر المحرم ، ولا في الحرم ـ حتى لا يؤكل ما يلبح المحرم من الصيد ، أو يأمر به ، ولا ما يلبحه الحلال في الحرم من الصيد ، ويكون ذلك كالميتة . فأما ذبح المحرم لغير الصيد : فسبب الحل ، في الحل والحرم .



كتاب الصيد\_\_\_\_\_\_الصيد

الاصطياد مباح في البحر في حق كافة الناس ، وفي البر في حق غير المحرم على كل حال إلا في الحرم ، وفي حق المحرم لا يباح في الحل ولا في الحرام .

وأصله قوله تعالى : ﴿ أحل لكم صيد البحر (الآية ) ﴾(١)، ولأن الكسب مباح في الأصل ، وما يصيده قد يؤكل ، وقد ينتفع بجلده وبشعره ، ونحو ذلك .

ثم ما يباح أكله من الصيد المأكول ، بأخذ الجوارح والرمي وغير ذلك من فعل العباد ـ إذا مات قبل أن يقدر عليه ، له شرائط :

أحدها \_ أن تكون الآلة ، التي بها يصطاد جارحة ، تجرح الصيد ، وهو السهم والسيف والرمح والحيوان الذي له ناب أو مخلب فيجرح به ، فيموت \_ هذا هو الرواية المشهورة . أما إذا لم يجرح الكلب أو البازي : فلا يحل .

وروري عن أبي حنيفة أن الكلب إذا خنق : يحل . ولـو لم يخنقـه ولم يجرحه ولكنه كسره فمات ، ففيه روايتان .

ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه ، فإن وصل إلى اللحم فأدماه : أكل ، وإلا فلا .

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۲۹ .

واختلف المشايخ في الشاة إذا اعتلفت بالعُنّـاب فذبحت ولم يسل منها المدم: فقال أبو القاسم الصفار (١): لا يحل. وقال أبو بكر الإسكاف: يحل.

وهذا إذا مات بجرحه غالباً. فأما إذا وقع الشك: فلا يحل إذا كان يمكن الاحتراز عنه ، بأن رمى صيدا في الهواء فسقط على جبل ، أو سطح أو شجر ، أو على سنان رمح مركوز في الأرض ، أو على حرف آجرة أو صخرة ، أو في الماء ، ثم سقط على الأرض ـ لا يحل ، احتياطا لجانب الحرمة .

وإذا وقع على آجرة مطبوخة على الأرض ، أو على أرض صلبة ـ فالقياس أن لا يحل ، وفي الاستحسان : يحل ، لأنه لا يمكن الاحتراز عن الارض .

والثاني ـ أن يكون الحيـوان الجارح معلَّما ، لقـوله تعـالى ﴿ وما عَلَّمتم من الجوارح مُكَلِّبين ﴾ (٢) .

وتعليم ذي الناب أنه إذا أرسل يتبع الصيد ، وإذا أخذه أمسكه على صاحبه ولم يأكل منه شيئا .

وتعليم ذي المخلب أن يستجيب إذا دعي ، ويتبع الصيد إذا أرسل ، وإن أكل منه فلا بأس به .

ثم أبو حنيفة ، في ظاهر الـرواية ، لا يـوقت في التعليم ولكن ينبغي أن يقول أهل العلم بذلك إنه معلم .

<sup>(</sup>١) هـو أحمد بن عصمة \_ أخذ عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يـوسف وكان إمـامـأ كبيراً \_ إليه الرحلة ببلخ . تفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المـروزي . ومات سنة ٣٣٦ هـ في السنة التي توفي فيها أبو بكر الإسكاف . وقيل مات سنة ٣٢٦ هـ .

<sup>(</sup>۲) المائدة : ٤ .

وروى الحسن عنه أنه قال : لا يأكل أول ما يصيد ولا الثاني ثم يؤكل الثالث وما بعده .

وقال أبو يوسف ومحمد : إذا صاد ثلاث مرات ولم يأكل فهو معلم .

ثم إذا صار معلها ، من حيث الظاهر ، وصاد به صاحبه ، ثم أكل بعد ذلك من صيد يأخذه ، فقد بطل تعليمه ، ولا يؤكل بعد ذلك صيده ، حتى يعلم تعليها ثانيا بلا خلاف .

فأما ما صاده قبل ذلك هل يؤكل جديده وقـديمه ؟ عنـد أبي حنيفة : لا يؤكل لأنه ظهر أنه صار معلما . وعندهما : يحل، لأن العالم قد ينسى .

والثالث - أن لا يكون الحيوان الجارح الذي يصطاد به محرم العين ، كالحنزير ، فإنه ـ وإن كان معلَّماً ـ لا يحل صيده .

فأما ما سواه من الجوارح ، اذا علم يحل صيده ، كالفهد والأسد والذئب والنمر وابن عرس .

والرابع - أن يكون الإرسال ممن هو أهل للذبح ، لأن الإرسال والرمي بمنزلة الذبح ، فلا بد من أن يكون المرسل أهلا ، من مسلم أو كتابي ، مع سائر الشرائط .

والخامس ـ أن يكون الإرسال على ما هو صيد مشاهد معاين ، بأن رأى صيدا أو جماعة فرمى إليهم .

فأما التعيين فليس بشرط ، حتى إنه لو أصاب صيدا آخر سوى ما عاين ، يحل ، لأن الإرسال وجد إلى الصيد ، وفي التعيين حرج .

ـ ولـو أرسل إلى مـا ليس بصيد من الإبـل والبقر والغنم أو الآدمي ، فأصاب صيدا ، لا يحل ، لأنه لم يوجد الإرسال إلى الصيد .

ـ ولو سمع حس صيد ، فظنه صيدا ، فأرسل عليه كلبه أو رمى

سهمه إليه ، فأصاب صيدا ، وبان له أن ما ظنه صيدا فهو غنم أو آدمى ، لا يحل ، لأنه ما أرسل إلى الصيد ، لكنه ظنه كذلك .

ـ ولـو سمع حسا ، ولا يعلم أنه حس صيد أو آدمي فأرسل ، فأصاب صيدا ، لا يحل .

- ولو سمع حسا فظنه آدميا ، فرماه ، وأصاب الذي سمع حسه ، فإذا هو صيد ـ قالوا : يحل لأنه رمى إلى محسوس معين ، لكنه ظن أنه آدمي ، وقصد الآدمي ، فظهر أنه بطل قصده ، ولكن الرمي صادف محله ، وهو الإرسال إلى محسوس معين ، وهو الصيد ، فصح إرساله ، وتسميته ـ كمن أشار إلى امرأته وقال : « هذه الكلبة طالق » : تطلق ، وإن أخطأ الاسم .

\_ ولو ظن حس صيد ، فرماه أو أرسل ، فإذا هـو حس صيد ، غـير مأكول أو مأكول ، وأصاب صيدا آخر : يحل . وقال زفر : إن كـان صيدا لا يؤكـل لحمه : ولا يحـل . وروري عن أبي يـوسف أنـه قـال : إن كـان خنزيرا لا يحـل خاصـة . والصحيح قـولنا ، لأن الصيـد اسم للمأكـول وغيره .

والسادس ـ أن يكون ، فور الإرسال ، باقيا ، ولا ينقطع إلى وقت الأخذ والإصابة ، حتى إنه إذا أرسل إلى صيد وسمى ، فها أخذ في ذلك الفور من الصيد فقتله ، يحل ، فإذا انقطع الفور ، بأن جثم على صيد طويلا ثم مر به صيد آخر ، فقتله لا يحل الثاني .

ـ وكذلك في الرمي إذا تغير ، بأن رمى إلى الصيد ، فذهب به الـريح يمنه أو يسرة ، فأصاب صيدا : لا يحل .

ـ ولـو أصاب السهم حائطا أو صخرة ، فرجع السهم ، وأصاب الصيد : فإنه لا يؤكل ، وهذا لأن الإرسال انقطع فاحتمل أنه حصل بقوة

غيره ، ولا يحل مع الشك .

فأما إذا مر على سننه(١): فإن أصاب الحائط ، فلا بأس به .

\_ ولو أرسل رجلان كلبين ، أو رميا سهمين ، فأصابا معا صيدا ، فقتلاه ، فهو بينها ، ولوجود السبب منها جميعا . ولو سبق أحدهما ، فهو له ، لأن سبب الملك والذبح وجد منه سابقا ، وهو الإرسال بأثره ، فكان أولى .

والسابع - التسمية في حال الإرسال ، إذا كان ذاكرا لها ، لأن الإرسال والرمي ذبح من الفاعل ، تقديرا ، فيشترط التسمية عنده ، كما في الذبح ، الا أنه لا يشترط على كل صيد بعينه ، بخلاف الذبح على ما مر .

والثامن ـ أن يلحقه المرسل ، والرامي ، أو من يقوم مقامهها ، قبل انقطاع الطلب أو التواري عنه ـ وهذا استحسان ، والقياس أن لا يحل ، لاحتمال أنه مات بسبب آخر ، لكن ترك القياس بالأثر والضرورة ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه .

فأما إذا قعد عن طلبه ثم وجده بعد ذلك ميتا : فـلا يؤكل ، لأنـه لا ضرورة .

وأصله ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال : « كُلْ ما أصميت ودع ما أغيت » ـ وقال أبو يوسف : الإصماء ما عاينه ، والإنماء ما توارى عنه .

والتاسع ـ أن لا يدرك ذبحة الاختيار بأن كان ميتا . فإن كان بحال لا يعيش ، ولم يذبحه : ففيه اختلاف ، بناء على مسألة المتردية والنطيحة

<sup>(</sup>١) أي مر في طريقه مستقيماً كما هو لم يتغير أي لم يرجع عن وجهه .

والموقوذة: إذا ذبحت هل تحل أم لا ؟ \_ وهي على وجهين: إن كان فيها حياة مستقرة: حلت بالذبح في قولهم جميعا. وإن كانت فيها حياة ولكنها غير مستقرة: تحل بالذبح عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: إن كان فيها من الحياة ما يعيش مثلها: لا تحل، وإن كان لا يعيش مثلها: لا تحل.

وقال محمد : إن بقي حيا أكثر من بقاء المذبوح بعد الذبح : يحل

إذا ثبت هذا ففي هذه المسألة : إذا وجد حيا : تبطل الذكاة الاضطرارية عند أبي حنيفة وإن لم يكن فيه حياة مستقرة ، وعندهما : على الوجه الذي قلنا .

ولو أبان رأس الصيد وسمى ؛ يحل كله . ولو قطع عضوا منه سوى الرأس ، فمات: لم يؤكل العضو المبان . ويحل الباقي ـ لأن الأوداج تنقطع بإبابنة الرأس ، فيكون ذبحا . وإذا قطع عضوا غيره ، لا يؤكل الجزء المبان ، لأن الموت حصل والجزء مبان ـ قال عليه السلام : « ما أبين من الحى فهو ميت » .

ولو قطع نصفين طولا أو عرضا : يحل أكله ، لأن الموت يحصل بهذا الفعل ، فيكون الكل مذكى ذكاة اضطرار .

وإن كان أحد النصفين أكثر: فإن كان عما يلي الرأس أقل: يؤكل كله ، وإن كان أكثر: أكل عما يلي الرأس ولا يؤكل ما سواه ، لأن الأوداج متصلة من القلب إلى الدماغ ، فمتى كان النصف الذي يلي الرأس أقل ، يكون ذكاة بقطع الأوداج ، ومتى كان أكثر كان ذكاة الاضطرار فيكون ذلك عند الموت ، فيكون الجزء الذي بان ، فات حياته قبل الذكاة ، فيكون ميتة .

ولو قطع أقل الرأس : لا يحل المبان ، ويحل الباقي ـ لأن هـذا ذكاة الاضطرار ، فلا يحل المبان قبل الموت .

ولو بقي أقل الرأس وقطع الأكثر : يحل كله ، لأنه صار ذكاة بقطع العروق .

ولو قطع الرأس نصفين: فعلى قول أبي حنيفة ومحمد: يحل كله وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال: لا يحل المبان، فكان عنده أن العروق متصلة بالنصف الذي يلي البدن، وعندهما: متصلة بالدماغ، فتصير مقطوعة بقطع النصف.



كتا*ب* . الأضحية

. يحتاج إلى :

بيان أن الأضحية واجبة أم لا ؟

وإلى بيان شرائط الوجوب ،

وبيان شرائط الأداء ، وإلى بيان كيفية القضاء ،

وإلى بيان ما يجوز في الأضحية وما لا يجوز ، وإلى بيان ما يكره .

# أما الأول ـ فنقول :

قال أصحابنا: إن الأضحية واجبة على المقيمين ، من أهل الأمصار والقرى والبوادي ، من الأعراب والتركمان .

وقال الشافعي : سنة ـ وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف .

وأجمعوا أنها لا تجب على المسافرين .

والصحيح قولنا ، لقوله تعالى : ﴿ فصل لربّك وانحر ﴾ (١) ـ قال أهل التفسير : المراد منه صلاة العيد ونحر الأضحية ، والأمر للوجوب ، والنص ورد في حق المقيم ، لأن الخطاب للرسول عليه السلام ، وهو حكم لا يعرف بالقياس ، فلا يتعدى الى المسافر ، كها في الجمعة والعيدين .

<sup>(</sup>١) الكوثر: ٢.

## وأما شرائط الوجوب

فمنها ـ اليسار : وهـ و اليسار الـذي تعلق به وجـ وب صدقـ ة الفطر ، دون اليسار الذي تعلق به وجوب الزكاة على ما ذكرنا في كتاب الزكاة .

ومنها ـ الإسلام : لأنها عبادة وقربة .

ومنها ـ الوقت : فإنها لا تجب قبل أيام النحر . ولهذا لو ولـدت المرأة ولدا بعد أيام النحر لا تجب الأضحية لأجله ، ولو مات الولد في وسط أيام النحر لا تجب الأضحية ، لأن الوجوب يتأكد في آخر الوقت . وكـذا كل من مات من أهل وجوب الأضحية ، لما ذكرنا .

وأما البلوغ والعقل \_ هـل يشترط ؟ فعنـد أبي حنيفة وأبي يـوسف : ليس بشرط ، حتى تجب على الصغـير ، إذا كان غنيـا ، في مالـه \_ حتى لو ضحى الأب أو الوصى من ماله : لا يضمن .

وعند محمد وزفر : لا يجب على الصغير حتى يضمن الأب والوصى .

ولو كان مجنونا موسرا : تجب في ماله ، ويضحي عنه الولي ـ هـذا هو المشهور ، كما في صـدقة الفـطر وبين المشهور ، كما في صـدقة الفـطر وبين الأضحية في ماله .

ولا خلاف بين أصحابنا أنه تجب الأضحية على الموسر بسبب أولاده الصغار ، دون الكبار ، بمنزلة صدقة الفطر ، إذا لم يكن للصغار مال ، لكن إذا ضحى من مال الصغير لا يتصدق به ، لأن الواجب هو الإراقة ، فأما التصدق باللحم فتطوع ، ومال الصغير لا يحتمل التبرع ، فينبغي أن يطعم الصغير ، ويدخر له ، أو يستبدل لحومه بالأشياء التي ينتفع بها الصغير ، مع بقاء أعيانها ، كما في جلد الأضحية .

## وأما شرائط الأداء وكيفية القضاء

فمنها .. وقت الفجر: فإنه لا يصح التضحية إلا في أيام النحر، ولـو ذهب الوقت تسقط التضحية . إلا أن في حق المقيمين في الأمصار يشترط شرط آخر: وهو أن يكون بعد صلاة العيد، بالحديث، حتى إن في حق أهل القرى تجوز التضحية في أول الوقت.

وإن دخـل الرستاقي (١) المصر لصـلاة العيد ، وأمـر أهله بـأن يضحـوا عنه : لهم أن يضحوا عنه قبل صلاة العيد .

والمعتبر مكان الذبيحة لا مكان المذبوح عنه ، في ظاهر الــرواية . وفي رواية : مكان المذبوح عنه ، وهو قول الحسن .

وكذلك إذا تـرك الصلاة يـوم النحر ، لعـذر أو لغير عـذر : يجوز أن يضحى بعد انتصاف النهار .

وفي اليوم الثاني والثالث ، سواء صلوا صلاة العيد أو لم يصلوا : لهم أن يضحسوا قبل صلاة العيد ، لأن الترتيب في اليوم الأول ثبت ، بالحديث ، غير معقول المعنى ، فاقتصر عليه إذا صلى أو مضى وقت الصلاة .

ثم أيام النحر ثلاثة : يموم الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة ، والحادي عشر ، والثاني عشر ـ يجوز التضحية في نهار هذه الأيام ولياليها ، بعد طلوع الفجر من اليموم الأول إلى غروب الشمس من اليموم الثاني عشر ، غير أنه يكره الذبح بالليل ـ وهذا عندنا .

وعند الشافعي : أربعة أيام وزاد اليوم الثالث عشر .

الرستاقي نسبة الى الرستاق والرستاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم والجمع رساتيق .

والصحيح قولنا ـ لما روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم ، وغيرهم ، أنهم قالوا : « أيام النحر ثلاثة ، أفضلها أولها » ـ فإذا مضت هذه الأيام ، فقد فات الذبح في حق من لم يذبح ـ حتى لا يجوز له أن يذبح .

ثم إن كان أوجب شاة بعينها ، أو اشتراها ليضحي بها ، فمضت أيام النحر ، قبل أن يذبحها ، تصدق بها حية ، ولا ينقص منها شيئاً من الشعر واللبن ، ولا يأكل من لحمها ، لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم الى التصدق .

وإن لم يوجب ، أو لم يشتر ، والرجل موسر ، وقد مضت أيام النحر ، فان عليه أن يتصدق بقيمة الشاة ، التي تجوز في الأضحية لما قلنا .

وأما بيان ما يجوز في الأضحية ، وما لا يجوز وما يكره :

وذلك أنواع :

منها:

أنه لا يجوز في الضحايا والهدايا إلا الثني من الإبـل والبقر والغنم ، والجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيها .

ثم الثني من الإبل عند الفقهاء ابن خمس سنين ، ومن البقر ابن سنتين ومن الغنم ابن سنة ، والجذع من الإبل ابن أربع سنين ، ومن البقر ابن سنة ، ومن الغنم ابن سنة أشهر ـ هكذا حكى القدوري .

وذكر الزعفراني في « الأضاحي » وقال : الجذع ابن سبعة أشهر أو ثمانية ، فأما ابن ستة أشهر فهو حَمَل .

ولا يجوز الحمل والجدي والعجل والفصيل في الأضحية .

ولا يجوز في الأضاحي شيء من الوحش ، لعدم ورود الشـرع ، وإن

كان متولدا ، من الوحش والإنسى : فالمعتبر فيه جانب الأم .

والإبل والبقر يجوز من سبعة نفر على ما روى جابـر أنه قــال : نحرنــا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .

ولا تجوز الشاة عن أكثر من الواحد ، وإن كانت عظيمة قيمتها قيمة شاتين ، لأن القربة إراقة الدم وذلك لا يتفاوت .

ولكن إنما يجوز بشرط أن يكون قصدهم من التضحية التقرب إلى الله تعالى ، سواء كان من نوع واحد ، كما إذا كانوا شركاء في الأضحية أو في الهدي ، أو من أنواع مختلفة بأن كان نوى أحدهم الأضحية والآخر الهدي والآخر دم الكفارة ونحو ذلك ، ولكن الأفضل أن تكون الشركة في نوع واحد . فأما إذا كان أحد الشركاء أراد بالذبح اللحم لا التقرب ، أو كان أحدهم ذميا له يقع عن الأضحية ، لأنها مما لا يتجزأ ، فإذا لم يكن البعض قربة بطل الكل .

والنوع الشاني: ما لا يجوز بسبب العيب ، وما يكره - فنقول: العيب القليل لا يمنع والكثير يمنع: فذاهبة العين الواحدة ، وهي العوراء ، ومقطوعة الأذن الواحدة ، ومقطوعة الإلية والذنب - كلها لا تجوز .

فأما إذا كمان المذاهب بعض بصر العمين ، أو بعض الأذن الإلية والذنب منه ثلاث روايات :

في ظاهر الرواية : الثلث وما دونه قليل ، وما زاد عليه فهو كثير .

وفي رواية : الثلث وما زاد فهو كثير ، وما دون الثلث قليل .

وفي رواية أبي يوسف ـ وهـ وقولـ : النصف وما زاد فهـ و كثير ، ومـا دون النصف قليل .

ولا يجوز السُّكاء التي لا أذن لهما في الخلقة ، وإن كمانت صغيرة : يجوز .

والهتهاء التي لا أسنان لها: لا يجوز ، فإذا كانّ لها بعض الأسنان : فإن كانت لا تعتلف ويصب في حلقها : لا يجوز ، وإن كانت تعتلف : يجوز .

والعجفاء التي لا تنقى : لا يجوز .

وكـذلك العـرجاء التي لا تمشي إلى المنسـك ، وإن كانت تقـدر عـلى المشي مع العرج : جاز .

والثولاء وهي المجنونة : جاز .

وكذا الجرباء السمينة : جاز .

وكذلك الخصي : جاز ، وعن أبي حنيفة : إنه أحب إلي ، لأنه أطيب لحما .

وما جاز مع العيب : فهو مع الكراهة ، وإنما المستحب هـ و السليمة ' عن العيوب الظاهرة .

ولو اشترى سليمة للأضحية ، أو أوجب على نفسه ذبح شاة بعينها ، ثم ظهر بها عيب يمنع عن الجواز ، يوم النحر ، فإنه لا يجوز ، لأن العبرة لوقت الذبح ، لكن إذا اعترضت آفة عند الذبح ، بإصابة السكين عينها ونحو ذلك : فلا بأس به ، لأنه من ضرورات الذبح - وهذا في حق الموسر ، لأنه وجب عليه أضحية كاملة بإيجاب الله تعالى .

فأما إذا كان معسرا اشتراها للأضحية ، أو أوجبها بعينها ، ثم اعترضت آفة مانعة عن الجواز : يجوز له أن يضحي بها ، لأنها معينة في حقه ، ففوات بعضها كفوات كلها ، حتى لا يجب عليه شيء ، لكونها

معينة ـ حتى لو أوجب الفقير أضحية بغير عينها ، فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح بعيب مانع ، فضحى ، لا يسقط عنه الواجب ، لما قلنا .

ولـو ذبح إنسان أضحية صاحبه ، بغير أمـر ، جـاز ، من صاحبه استحسانا

وكذلك لو غلطا ، فضحى كل واحد منها أضحية صاحبه ، لأن الإذن ثابت من حيث العادة ، دلالة ، ويترادان اللحم ، فإن جواز ذلك لصاحبه بالإذن ، فإن لم يرض كل واحد منها بفعل صاحبه ، صريحا ، يكون أضحية كل واحد ما ضحى بنفسه ، وجاز عنه ، ويضمن لصاحبه ، وصار غاصبا له بالأخذ ويصير مالكا سابقا على الذبح ، فيصير مضحيا ملك نفسه ، فجاز .

وكذا من غصب شاة إنسان ، وضحى بها : يضمن قيمتها ، وتجوز عن أضحيته ، في الرواية المشهورة ، لما ذكرنا بخلاف المودع : إذا ذبح الشاة الوديعة وضمن ، لا يجوز ، لأنها لم تكن مضمونة وقت الذبح للهذا افترقا .

ويكره له أن يحلب لبن الأضحية ، وأن يجز صوفها قبل التضحية ، لأنها من أجزاء الأضحية ، ولـو فعل يتصـدق بهـا . ولـو بـاع شيئـا منهـا يتصدق بثمنها .

وأما بعد الذبح فلا بأس بذلك .

ولو ولدت \_ قالوا يذبح ولدها معها . وقال بعضهم بأنه لا يذبح ، ولكن يتصدق بالولد ، لأنه ليس بمحل للأضحية .

وللمضحي أن ياكل من أضحيته: إن شاء كلها ، وإن شاء أطعم الكل، والأحب أن يتصدق بالثلثين ويأكل الثلث إن كان موسرا . وإن

كان ذا عيال ، وهو وسط الحال في اليسار ، فله أن يتوسع بها على عياله ، ويدخر منها ما شاء ، وينتفع بجلدها وشعرها ، وله أن يستبـدلها بشيء ينتفع بعينه ، كالجراب والمنخل والثوب .

ولـو باع ذلـك أو باع لحمها: فإنـه يجوز بيعـه ، ولا ينقض البيع في جواب ظاهر الرواية ، لكن يتصدق بالثمن ، وعلى قول أبي يوسف : لـه أن ينقض البيع ، لأنه بمنزلة الوقف عنده في قول .

کتا*ب* ۱۱۰

مسائل الغصب تبتني على : معرفة حد الغصب ، وبيان حكمه .

#### أما حد الغصب الموجب للضمان \_ فنقول :

هو إزالة يد المالك ، أو صاحب اليد ، عن المال ، بفعل في العين ، فأما إثبات اليد على مال الغير ، على وجه التعدي ، بدون إزالة اليد : فيكون غصبا موجبا للرد ، لا موجبا للضمان ـ وهذا عندنا .

وقال الشافعي : حده إثبات اليد ، على وجه التعدي .

وله ذا قلنا: إن من سكن دار غيره ، بغير إذنه ، وأخرج صاحبها عنها لو كان فيها ، أو زرع أرض غيره ، بغير إذنه : يكون غصبا موجبا للرد ، ولا يكون موجبا للضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وعلى قول محمد والشافعي : يجب الضمان لو خربت الدار ، أو غرقَ العقار ـ والمسألة معروفة .

ولـو استخدم مملوكَ رجـل بغير إذنه ، أو بعثه في حـاجـة ، أو ركب دابته ، أو حمل عليها شيئا ، فهلكت : فهو ضامن ـ لما قلنا .

وإن لم ينقل شيئا مما يحتمل النقل ، كما إذا جلس عـلى بساط الغـير : لا يضمن .

ولهذا قلنا: إن زوائد الغصب، متصلة كانت أو منفصلة ، من الولد

واللبن والصوف والسمن : لا تكون مغصوبة ، خلافا للشافعي ، لعدم إزالة اليد .

ولوجاء المالك وطلب الزوائد ، فمنعها : يضمن بالإجماع .

فأما لو باعها وسلمها إلى المشتري :

ففي المنفصل: المالك بالخيار: إن شاء ضمن البائع، وإن شاء ضمن المشتري، قيمته، يوم البيع والتسليم.

فأما في الزوائد المتصلة: فللمالك أن يضمن الغاصب قيمة المغصوب يوم الغصب، وليس له أن يضمنه قيمة الزوائد يوم البيع \_ إنحا له أن يضمن المشتري قيمة المغصوب مع الزوائد المتصلة يوم القبض بالشراء وهذا قول أبي حنيفة، وعلى قولها: له أن يضمن البائع أو المشتري، قيمته، يوم البيع والتسليم، مع الزوائد.

وكذلك الخلاف في إتلاف الـزوائد المتصلة في غـير الأدمي ـ هذا هـو الصحيح .

وأما في القتل : فله الخيار بين أن يضمنـه بالغصب يـوم الغصب ، وبين أن يضمنه بالقتل ـ والمسألة معروفة .

ولهـذا قلنـا : إن المشافع لا تضمن بـالغصب والإتـلاف ، خــلافـا للشافعي .

وصورة الغصب أن يحبس عبد إنسان ، بغير إذن مالكه ، شهرا ، ولم ينتفع به ، وكذا الدواب .

وصورة الإتلاف أن يغصب عبدا أو دابة وانتفع بهما والمسألة معروفة .

ولهذا ـ لو أجر المغصوب من إنسان شهرا وأخمذ الأجرة فيإن الأجرة

# ملك الغاصب دون المالك ، لأن المنافع تحدث في يد الغاصب وأما حكم الغصب

فمن حكمه \_ وجوب رد العين المغصوبة \_ ما دامت قائمة من غير نقصان \_ لقوله عليه السلام : «على اليد ما أخذت حتى ترد » .

ومن حكمه أيضاً \_ وجوب ضمان النقصان إذا انتقص .

أثم لا يخلو: إما أن يكون النقصان بسبب تراجع السعر، أو بفوات جزء من العين ، أو بفوات وصف أو معنى مرغوب في العبد تـزداد قيمته به .

أما النقصان بسبب السعر ـ فغير مضمون في الغصب ، لأنه فتور يحدثه الله تعالى في قلوب العباد ، لا معنى يرجع إلى العين . ولهذا لا يعتبر في الرهن ، والمبيع إذا كان في يد البائع : حتى لا يسقط الدين بقدره ، ولا يثبت الخيار للمشتري ، لما قلنا .

وأما النقصان الذي يرجع إلى العين أو الموصف ـ فلا يخلو: إما إن كان في أموال الحربا كالمكيل والموزون الذي لا يجوز بيع البعض بجنسه متفاضلا، أو في غير ذلك .

فإن كان في أموال الربا ـ بأن غصب حنطة ونحوها فصب فيها ماء ، أو غصب دراهم أو دنانير فانكسرت في يده وصارت قُرَاضَة (١): فصاحبه بالخيار : إن شاء أخذه ولا شيء له غير ذلك ، وإن شاء تركه وضمنه مثله وزنا ولا يضمن نقصان الضرب .

- وإن كان إناء فضة فهو بـالخيار أيضًا : إن شاء أخـذه ولا شيء له غير ذلك ، وإن شاء ضمنه قيمته من الذهب .

<sup>(</sup>١) قَرضَه يقْرِضه قطعه . والقُراضة بالضم ما سقط بالقَرْض .

ـ وإن كان الإناء من الذهب: إن شاء أخذه مهشوما ، وإن شاء ضمنه قيمته من الفضة ، لأن الصياغة متقومة ، لحصواها بصنع العباد ، ولا يمكن تضمينه بجنسه ، لأنه يؤدي إلى الربا ، فيضمن بخلاف جنسه ، حتى لا يفوت حقه .

\_ وكذلك آنية الصَّفْر والنحاس والشَّبَه ، إن كان يباع وزنا ، لأنه يدخلها الربا . فأما إذا كان يباع عددا لم يكن من مال الربا .

فأما إذا كان التآلف ليس من أموال الربا ـ فنقصان الجزء من العور والشلل ، ونقصان الوصف كذهاب البصر والسمع ، أو ما يفوت به من معنى من العين كنسيان الحرفة ونحوه ، أو حدث به عيب ينقص قيمته كالإباق والجنون والكبر في العبد والجارية : فمضمون عليه .

أما نبات اللحية في الغلام الأمرد فليس بنقص ـ فيقوم العبد صحيحا لا عيب فيه ولا نقص ، ويقوم وبه العيب والنقص فيضمن قدر ذلك لصاحبه ، لأنه فات حقه .

وعلى هذا \_ إذا غصب عصيرا فصار خلا ، أو عنبا فصار زبيبا ، أو لبنا فصار رائبا ، أو رطبا فصار تمرا \_ فصاحبه بالخيار : إن شاء إخذه عينه ولا شيء له ، وإن شاء ضمنه مثله وسلم له ذلك كله لأنه من أموال الربا .

- وإن كان تبر ذهب أو فضة ، فصاغ منه إناء أو حليا أو دراهم أو دنانير : فإنه يأخذ ذلك كله في قول أبي حنيفة ولا يعطيه لعمله شيئا . وعندهما : لا سبيل له على المصوغ . وعليه مثله ـ فعند أبي حنيفة : هذا الوصف لا قيمة له في مالية العين ، لأنه لا يزيد في العين ، بخلاف الصنعة في غير أموال الربا .

- ولو غصب ثوبا فقطعه ولم يخطه فهو بالخيار : إن شاء أخده ناقصا

مقطوعا وضمنه ما نقص بالقطع ، وإن شاء تركمه وضمنه قيمة الثوب ، يوم غصبه ، لأنه فوت عليه منفعة معتبرة ، وهو ليس من أموال الربا .

\_ وكذلك إذا غصب شاة ، فذبحها ، ولم يشوها : فله الخيار بين أن يأخذ الشاة وأخذ قيمة ما نقصها ، وإن شاء تركها وأخذ قيمتها منه . وروي عن أبي حنيفة أن المالك بالخيار : إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها ، وإن شاء تركها وضمنه قيمتها يوم غصبها ، لأن الذبح زيادة .

فأما إذا زاد المغصوب سمنا ، فنفقة الغاصب ، أو كان مريضا فداواه حتى صح ، أو كان زرعا أو أشجارا فسقاها حتى نما وانتهى فإنه يأخذه ، ولا شيء عليه بسبب الزيادة ، لأن ذلك لم يحصل بفعله .

أما إذا كان زيادة حصلت بفعله ظاهرا ـ فهي أنواع : نـوع منه مـا يكون استهلاكا للعين معنى ، ونوع هو استهلاك من وجه .

والجواب في الفصلين واحد: في أنه ينقطع حق المالك عن العين ، ويصير ملكا للغاصب ، ويضمن الغاصب مثله أو قيمته . ولكن يختلفان في أحكام أخر حتى إن الزيادة في الثمن والمثمن لا تجوز في الفصل الأول ، لصيرورة المبيع هالكا ، وتجوز في الفصل الثاني ـ وهذا عندنا .

وعند الشافعي : تكون الزيادة ملكا للمالك ، ولا ينقطع حقه عن العين بالضمان .

أما نظير الاستهلاك فبأن كان حنطة فطحنها الغاصب ، أو بيضا فخضبه ، أو دقيقا فخبزه ، أو قطنا فغزلها ، أو غزلا فنسجه ، أو سمسها فعصره ، أو حنطة فزرعها .

ونظير الفصل الثاني ـ أن قطع الثوب قميصا أو قباء فخاطبه ، أو كان

لحما فشواه أو غصب ساجة (١) فأدخلها في بنائه ، أو لبنـا أو آجرا فجعلهـا في أساس حائطه ، أو غصب فسيلا(٢) فكبر ، ونحو ذلك .

ثم هذه الزوائد التي صارت ملكا للغاصب : لا يباح له الانتفاع به ، وعليه أن يتصدق لأنه حصل بسبب خبيث .

ولوباع أو وهب : يجوز ، لكونها ملكاً له .

وروي عن أبي يـوسف وزفر أنـه يباح لـه الانتفاع بهـا إلا أن عند أبي يوسف بعد إرضاء صاحبه بأداء الضمان ، وعند زفر كيفها كان .

وما قالا قياس ، وجواب ظاهر الرواية استحسان .

ونوع آخر: ما هو زيادة في العين وليس بإتلاف من وجه ، وهو الصبغ : إذا صبغه أصفر أو أحمر أو أخضر ونحوها ، فأما إذا صبغه أسود: فهو نقصان عند أبي حنيفة ، وعندهما زيادة .

ثم الجواب في الصبغ الذي هو زيادة أن صاحب الثوب بالخيار : إن شاء ترك الشوب عليه وضمنه قيمته أبيض ، وإن شاء أخذه مصبوغا وضمن له ما زاد الصبغ فيه .

- ولو غصب صبغ إنسان فصبغ به ثوبه : فعليه مثله ، والثوب المصبوغ له .

- ولو وقع ثوب رجل في صبغ إنسان ، فانصبغ : فصاحب الثوب بالخيار : إن شاء أخذه وأعطى ما زاد فيه الصبغ . وإن شاء يبيع الشوب فيأخذ رب الثوب من الثمن قيمة ثوب أبيض ، ويأخذ صاحب الصبغ

<sup>(</sup>١) الساجة مفرد ساج وهو ضرب عظيم من الشجر لا ينبت إلا بالهند ويجلب منها ، وقال الزغشري : الساج خشب أتتود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الأرض تبليه . وقال بعضهم : الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سواداً منه .

<sup>(</sup>٢) الفسيل صغار النخل.

- قيمة صبغه في الثوب للحال ، لأن الصبغ ينقص ولا صبغ له فيه .
- فأما إذا قصر الثوب المغصوب : فيأخمذ ه صاحبه ، ولا شيء عليه لأنه ليس فيه زيادة في الثوب .
- \_ ولـو غصب خمر مسلم ، فخلله : لا ينقـطع حق المالـك ، ولـه أن يأخذه ، لأنه ليس فيه مال قائم .
  - \_ ولو استهلك الغاصب الخل : فإنه يضمن خلا مثله .
- \_ ولو غصب عصير مسلم فتخمر عنده : يضمن قيمة العصير ، لأنه صار مستهلكا في حق المسلم معنى .
- \_ ولو غصب خمر مسلم ، فاستهلكه : لا ضمان عليه ، لأنه لا قيمة لها .
  - ـ ولو استهلك خمر ذمي أو غصب، فهلكت عنده: يضمن قيمتها.
- ولو أتلفها الذمي : يضمن مثلها ـ وهذا عندنا . وعند الشافعي : لا يضمن .
- وكذا إذا أتلف الخنزير : فهو على هذا الاختلاف والمسألمة معروفة .
- ولو غصب جلدا فدبغه: فإن كان جلدا لمذكى ودبغه بما لا قيمة له ، مثل الماء والتراب: فلصاحبه أن يأخذه ولا شيء عليه ، لأنه ليس فيه عين مال من جهة الغاصب بل هو بمنزلة الغسل .
- وإن دبغه بما له قيمة ، مثل العَفْص والقَرَظ : فصاحبه بالخيار : إن شاء ضمنه قيمته غير مدبوغ ، وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه ، لأن له فيه عين مال قائم ، فصار كالصبغ في الثوب .
- وإن كان جلد ميتة ، أخذه من بيت صاحبه . فدبغه بما ليس له

قيمة : فلصاحبه أخذه بـ لا شيء . وإن دبغه بمـ اله قيمـ ة : فلصاحبـ ال يأخذه ، ويغرم له مـ ازاد الـدبـاغ فيـ ه ، لأن الجلد صار مـ الا ، بمـ ال الغاصب ، وهو عين قائم .

ولو هلك عند الغاصب: لا ضمان عليه ، بالإجماع ، لأن الدباغ ليس بإتلاف .

فأما إذا استهلكه: فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن قيمة الجلد مدبوغا ، وينقص عنه ما زاد الدباغ فيه والمسألة تذكر في الخلافيات .

- وأما إذا أتلف الغاصب المغصوب على وجه لا يبقى منتفعا به ، أو هلك على وجه لا ينتفع به ، بأن احترق ونحوه ، ينظر : إن كان مثليا : يضمن مثله ، وإن لم يكن مثليا : يلزمه قيمته يوم الغصب ، لأنه صار متلفا من ذلك الوقت . ومتى ضمن واختار المالك الضمان ، فإنه يملك المغصوب من وقت الغصب بطريق الظهور ، أو بطريق الإسناد على حسب ما قيل فيه - وهذا عندنا .

وعند الشافعي : لا يملك .

- وكذلك إذا أبق العبد لم يعرف قيامه بتصادقهما ، أو قامت البينة على الموت : فهو على هذا الخلاف .

ولـو ظهـر حيـا: لا يعـود: ملك المـالـك فيـه ، عنـدنـا ـ خـلافــا للشافعي .

ولقب المسألة : المضمونات هل تملك بأداء الضمان أم لا ـ وهي مسألة معروفة .

ولـو أنه هلك المغصـوب المشلي أو انقـطع المشلي عن أيـدي النـاس ، واختصا في حال انقطاعه ، فإن القاضي يقول له : إن شئت تتربص حتى

تأخذ مثل حقك في أوانه ، وإن شئت تأخذ القيمة ، فإن اختار أخذ القيمة كيف يحكم بذلك ؟ قال أبو حنيفة يحكم على الغاصب بقيمته يوم الخصومة . وقال أبو يوسف : يوم الغصب . وقال محمد : يحكم بقيمته عند آخر انقطاعه .

والصحيح قول أبي حنيفة ، لأنه حقه عن العين إنما ينقطع يـوم الخصومة ، حيث اختار القيمة ، فيجب اعتبار القيمة في هذا الوقت .

ولو غصب جارية ، فولدت عند الغاصب ولدا ، وانتقصت بالولادة ، فردها على المالك ـ هل يضمن نقصان الولادة ؟

إن كان في الولد وفاء به ، أو قيمته أكثر : فإنه ينجبر النقصان به ، وعليه أن يرد الجارية مع الولد ، ولا يضمن النقصان عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر : يضمن .

وإن لم يكن في الولد وفاء به: أو قيمته أكثر: فإنه ينجبر النقصان به ، وعليه أن يرد الجارية مع الولد ، ولا يضمن النقصان عند أصحابنا الثلاثة ، وعند زفر: يضمن .

وإن لم يكن في الولد وفاء به : فإنه ينجبر بقدره ، ويضمن الباقي .

ولـو مـاتت من الـولادة ، وبقي ولـدهـا : فـإنـه يضمن قيمتهـا يـوم الغصب ، ولا ينجبر النقصان ، بـالولـد ، في ظاهـر الروايـة . وفي رواية أخرى : ينجبر .

ولو هلك الولد قبل الـرد : يجب عليه نقصــان الولادة ، وجعــل كأن الولد لم يكن .

هذا إذا كان الحبل عند الغاصب من الزنا . فأما إذا كان الحبل من المولى أو من الزوج : فإنه لا يضمن الغاصب ، وإن ماتت الجارية ، لأن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التلف حصل بسبب من جهة المولى ، فصار كما لـو قتلهـا المولى في يـد الغاصب . والله أعلم .

كتاب الدمات \_\_\_\_\_

#### يحتاج إلى :

بيان القتل الموجب للقصاص ، والقتل الموجب للدية .

وإلى بيان مقدار الدية ، وكيفيتها : في النفس وما دون النفس ، وعلى من تجب .

#### أما بيان الأول ـ فنقول :

إن الجناية على الآدمي نوعان : في النفس ، وما دون النفس . وكل واحد منهما على نوعين : موجب للقصاص ، وموجب للمال .

# أما الجناية في النفس الموجبة للقصاص:

فنوع واحد ، وهو القتل العمد ، الخالي عن الشبهة ـ لقوله تعالى : ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ (وقوله عليه السلام : « العمد قَود »(٢) وهذا عندنا .

وقال الشافعي : في قـول : يجب به أحـدهما : إمـا القتل أو الـدية ، والخيـار إلى الولي ، وفي قـول : الواجب هـو القصاص عينـا ، لكن للولي حق العدول الى المال ، من غير رضا القاتل .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) القود القصاص يقال: استقدمت الأمير من القاتل فأقادني منه أي طلبت منه أن يقتله ففعل.
 وأقاد فلانا بفلان قتله به.

ولا خلاف أنه إذا لم يقدر على استيفاء القصاص من كل وجه ، فإن له حق العدول إلى المال ـ فإن من قطع يد إنسان ويد القاطع شلاء أو منقوصة بإصبع ، أو شج رأس إنسان ورأس الشاج أصغر أو أكبر ، فإنه لا يجب القصاص عينا ، بل الولي بالخيار في ذلك ـ والمسألة معروفة .

وكذلك إذا تعذر استيفاء القصاص لمعنى: فإنه يجب المال ـ حتى إن القصاص إذا كان مشتركا بين رجلين فعفا أحدهما: فإنه ينقلب نصيب الآخر مالا.

وكذلك الخاطىء مع العامد ، أو الصغير والكبير ، أو المجنون والعاقل ـ إذا اشتركا في القتل ، وتعذر استيفاء القصاص في حق أحد الشريكين : فإنه يجب المال عليها ، نصفين .

وأما الأب والأجنبي إذا اشتركا في قتل الابن: فلا يجب القصاص على الأب بالإجماع، ولا يجب على الشريك عندنا ـ ولكن يجب المال، وعند الشافعي: يجب القصاص على الأجنبي ـ والمسألة معروفة.

ولـو وجد القتـل العمد من الجماعة في حق الـواحد: فإنهم يقتلون به ، بالإجماع ـ قال عمر رضي الله عنه: « لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به » .

وأما الواحد إذا قتل جماعة : فإنه يقتل ، ولا يجب شيء من الدية .

وعند الشافعي : يجمع بين القتل والدينة ، فيكون القتل بمقابلة الواحد ، وتجب الدية في حق كل واحد من الباقين ـ والمسألة معروفة .

ولو قطع جماعة يد واحد : لا تقطع أيديهم بها ، ولكن يجب عليهم دية اليد .

وأما الواحد إذا قطع يد جماعة : فإنه تقطع يده ، ويجب عليه الدية في الباقين .

وعند الشافعي : الأيدي تقطع بيد واحدة ـ والمسألة معروفة .

ولهذا قلنا: إن الحريقتل بالعبد ، خيلافا للشيافعي . والعبديقتل بالحر ، بالإجماع ، ويجري القصاص بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، والمسلم والذمي ، في النفس ، لما تلونا من النص ـ خلافا للشافعي .

وأجمعوا أن المسلم لا يقتل بالمستأمن. وكذلك الذمي .

وأما المستأمن هل يقتل بالمستأمن ؟ فيه روايتان .

ولو قتل إنسان رجلا عمدا ، فحق استيفاء القود إلى الولي الكبير إن كان واحدا ، ولو كانوا أكثر : فللكل .

فأما إذا كان الكل صغارا: فقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم قالوا: الاستيفاء إلى السلطان، وبعضهم قالوا: ينتظر إلى بلوغهم أو بلوغ أحدهم.

أما إذا كان المعض كبارا والبعض صغارا: فقد قال أبو حنيفة: للكبير ولاية الاستيفاء ـ وعلى قولهم: يؤخر إلى وقت بلوغ الصغار ـ والمسألة معروفة.

وأما اللقيط إذا قتل عمدا: فولاية استيفاء القصاص إلى السلطان عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: لا يستوفى ، ولكن تجب الدية ـ وهي مسألة كتاب اللقيط.

## وأما القتل الموجب للمال :

فأنواع : عمد محض فيه شبهة ، وشبه العمد ، وقتل الخطأ ، والقتل بطريق التسبيب .

## أما الأول :

فها ذكرنا من قتل المستأمن ونحوه .

وعلى هذا قال أبو حنيفة ؛ من له القصاص في الطرف إذا استوفى السطرف ، وسرى إلى النفس ، ومات ـ لا يجب القصاص ، لأجل الشبهة ، وتجب الدية ، وعلى قولهم : لا يجب شيء .

وأجمعوا أن الإمام إذا قطع يـد السارق ، أو البزاغ(١) ، أو الختـان ، والفصَّاد ، والمأمور بقطع اليـد : إذا سرى فعلهم ، لا يجب عليهم شيء ـ وهى تعرف في الخلافيات .

ولهـذا قـال أبـو حنيفـة : من لـه القصـاص في النفس إذا استـوفى في الطرف ، ثم عفا عن النفس ،وبرأ<sup>(٢)</sup>، لا يقطع طـرفه ، ولكن يجب أرش اليد عند أبي حنيفة ، وعندهم : لا يجب شيء .

ولو سرى إلى النفس : لا يجب شيء .

وعلى هذا قبال أبو حنيفة : من شج رأس إنسبان ، فعفى عنها ، ثم سرى إلى النفس : تجب الديةدون القود. وقالوا : لا يجب شيء .

ومن قال لغيره : « اقتلني » \_ فقتله عمـدا أو خطأ ، تجب الـدية دون القود ، في ظاهر الرواية . وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجب شيء .

ولو قال : « اقتل عبدي » ـ فقتله ، لا يجب شيء ، لأنه أمره فيــما هو حقه .

ولو قال له: « اقتل ولدي » ولا وارث له سوى الأب ، فقتله: يقتل القاتل لأنه لا حق له في دم ولده ، بخلاف نفسه ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: تجب الدية ، استحسانا.

<sup>(</sup>١) البزاغ الحاجم وهو من يشرط ويسيل الدم .

<sup>(</sup>٢) أي طرف المقتص .

ولو عفا المجروح عن الجراحة ، ثم مات منه ـ صح عفوه ، استحسانا .

وكذلك الوارث : إذا عفا قبل موت المجروح ، يصح العفو ، استحسانا ، لأن له حقا .

ولـو قال الـرجـل : « اقتـل أخي » ، وهـو وارثـه ، فقتـل ، لا يجب القود ، استحسانا ، وتجب الدية ، وعند زفر : يقتل ـ ولهذا نظائر .

## وأما الثاني :

فهوالقتل بآلة لم توضع له ، ولم يحصل بـه الموت غـالبا ، مثـل السوط الصغـير ، والعصـا الصغيـرة : فـإنــه يـوجب المــال ، دون القصــاص ــ بالإجماع .

فأما القتل بالعصا الكبيرة ، وبكل آلة يحصل بها الموت غالبا ، لكنها لا تجرح : فعند أبي حنيفة : همو شبه العمد ، لا يسوجب القود . وعندهما : يوجب القود ـ وهو قول الشافعي .

وعلى هذا: إذا ضرب بالسوط الصغير، ووالى في الضربات، حتى مات: لا يجب القود عند أبي حنيفة، وعندهم: يجب والمسألسة معروفة.

#### وأما القتل الخطأ :

فهو أن يرمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا ، أو أراد أن يطعن قاتل أبيه فتقدمه رجل ، فوقع فيه ، ونحو ذلك .

وهو موجب للمال ، دون القصاص ، بالإجماع ـ لقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ قَتْلُ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقِبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيةً مُسَلّمَةً إِلَى أَهْلُهُ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٩٢ .

#### وأما القتل بطريق التسبيب:

فنحو من حفر بئرا على قارعة الطريق ، فوقع فيه إنسان ، ومات ـ فإنه يجب عليه الدية ، دون القصاص ، بالإجماع ، لأنه مسبب للقتل ؛ وليس بمباشر ، لأن الحفر ليس بقتل .

وعلى هذا \_ شهود القصاص إذا رجعوا : لا يجب عليهم القصاص ، ولكن تجب عليهم الدية ، عندنا ، خلافا للشافعي ، لأنه لم يـوجد منهم القتل مباشرة ، وإنما وجد منهم سبب القتل .

# وأما بيان حكم ما دون النفس ـ فنقول :

كل ما يمكن فيه القصاص ، وهو الفعل العمد الخالي عن الشبهة ، فإنه يوجب القصاص . وكل ما لا يمكن فيه القصاص، وهو الفعل الخطأ وما فيه شبهة : ففي بعض الأعضاء تجب دية كاملة ، وفي بعض الأعضاء يجب أرش مقدر ، وفي البعض تجب حكومة العدل . فنقول :

لا خلاف بين أصحابنا انه لا يجري القصاص فيها دون النفس بين العبيد ، ولا بين الأحرار والعبيد ، ولا بين الذكر والأنثى ـ لأن القصاص فيها مبني على التساوي في المنافع والأروش ، ولا مساواة بين هؤلاء في منافع الاطراف والأروش ، ولهذا لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا بمنقوصة الأصابع . وكذا لا تقطع اليمني إلا باليمني ، ولا اليسرى إلا باليسرى .

وكذلك في أصابع اليدين والرجلين : يؤخذ إبهام اليمنى بإبهام اليمنى بإبهام اليمنى ، والسبابة ، والوسطى بالوسطى ، ولا يقطع الأصابع إلا بمثلها من القاطع .

وكذا لا تؤخذ العين اليمني باليسرى ، ولا العين اليسري باليمني .

وكذلك في الأسنان: الثنية بالثنية ، والناب بالناب ، والضرس بالضرس ، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، ولا الأسفل بالأعلى ، لما ذكرنا من التفاوت في المنافع: وإنما يجري القصاص فيها يمكن فيه التساوي ، لا فيها لا يمكن .

ولهذا ـ لو قطع الكف من المفصل أو من المرفق أو من الكتف : يجب القصاص . ولو قطع من الساعد أو من العضد : لا يجب ، لأنه لا يعرف التساوى . وكذلك كل ما كان في غير المفاصل .

وكذلك في الأسنان: إذا قلع أوكسر: يجب القصاص: فيقلع سن القالع، ويكسر، بقدره بالمبرد.

وأما العين إن قورت : فلا يمكن القصاص فيها : فإن كانت العين قائمة وذهب ضوءها : فالقصاص ممكن ، بأن يجعل على وجهه القطن المبلول وتحمى مرآة وتقرب من عينه حتى يذهب ضوءها .

وروي عن أبي يوسف أنه لا يجب القصاص في الأحول ، لأن الحول نقص في العين والمماثلة شرط .

وفي الأذن إذا قطعت كلها ، أو بعضاً معروفاً \_يقتص .

وأجمع أصحابنا على القصاص في الحشفة والمارن<sup>(١)</sup> .

واختلف أبو يوسف ومحمد في الأنف والذكر واللسان إذا استوعب كل واحد منهما: فعند أبي يوسف: يجب القصاص، وعند محمد: لا يجب. وإنما يريد بقطع الأنف كل المارن، فأما قصبة الأنف فعظم وأجمعوا أنه لا يجب القصاص في العظم، لعدم الإمكان.

وفي حلق اللحية ، والرأس ، والحاجب ، والشارب إذا لم ينبت : لا

<sup>(</sup>١) المارن مادون قصبة الأنف وهو ما لان منه .

يجب القصاص ، وروي في النوادر أنه يجب القصاص .

وأما في الشجاج فلا خلاف أنه يجب القصاص في الموضِّحة ، بأن ينتهي السكين إلى العظم ، ولا خلاف أنه لا يجب القصاص فيها بعد الموضحة من الهاشمة وغيرها .

وأما فيها قبل الموضحة: فقد ذكر في « الأصل » أنه يجب القصاص ، لأنه يمكن تقدير غور الجراحة بمسمار ثم يعمل حديدة على قدرها ، فتغمد في اللحم إلى آخرها ، فيستوفى ، مثل ما فعل .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجب به القصاص .

وأما بيان وجوب الدية ، ومقدارها ، وكيفيتها فنقول :

الجناية الموجبة للدية إما إن كانت في النفس ، أو فيها دونها .

#### أما إذا كانت في النفس:

ففيها بين الأحرار تجب دية كاملة ، يستوي فيها الصغير والكبير ، والمسلم والذمي .

وقال الشافعي : في دية اليهود والنصارى أربعة آلاف درهم فضة ، وفي المجوس ثمانمائة درهم .

ثم مقدار الدية في الأحرار ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة ، أو مائة من الإبل ـ كل واحد أصل : وهو الظاهر في قول أبي حنيفة .

وقـال أبو يــوسف ومحمد كــذلك ، وقــالا من البقر مــاثتا بقــرة ، ومن الخنم ألفا شاة ، ومن الحُـلل مائتا حُـلة : كل حلة ثوبان : إزار ورداء .

وروي عن أبي حنيفة في كتاب المعاقل ما يدل على مثل قسولهما ، فيإنه قال : إذا صالح الولي على اكثر من مائتي بقرة أو مائتي حلة : لم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، ولـو لم تكن هذه الأشياء أصولا لجاز

الصلح على اكثر منها ، كما لو صالح على عروض أخر تـزداد قيمتها عـلى الدية ـ وهذا عندنا .

وقال الشافعي : من الإبل والدنانير مثل قولنا ، وفي الدراهم قال : اثنى عشر الفا .

وأصله ما روى عبيدة السلماني (١)عن عمر أنه قضى في الدية من الدراهم بعشرة آلاف ، ومن الدنانير بألف ، ومن الإبل بمائية ، ومن البقر بمائتين ، ومن الشياه بألفين ، ومن الحلل بمائتين .

## وأما كيفية الأسنان في الإبل :

فقال أصحابنا في دية الخطأ: إنها خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة ـ وهو قول ابن مسعود.

وقال الشافعي : عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض .

وأما دية شبه العمد ـ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف أرباعا : خمس وعشرون بنت لجاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ـ وهو قول ابن مسعود .

وقال محمد: في شبه العمد: ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلقة \_ وهو قول عمر وأبي موسى الأشعري والمغيرة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>۱) هو أبو مسلم ويقال أبو عمرو عبيدة بن قيس وقيل عبيدة بن عمرو وقيل عبيدة بن قيس بن عمرو ويقال له السلماني نسبة الى بني سلمان بطن من مراد . أسلم قبل وفياة النبي على بسنتين ولم يسره . وسمع عمر بن الخيطاب وعليًا وابن مسعود وابن الزبير . وهو مشهور بصحبة عليً . وروى عنه الشعبي والنخعي وابن سيرين وغيرهم . نزل الكوفة وورد المدينة وحضر مع عليً قتال الخوارج . وكن أحمد أصحاب ابن مسعود الذين يقرؤ ون ويفتون . وكنان رابع أربعة بالكوفة أما الثلاثة الاخرون فهم الحارث وعلقمة وشريح . وتوفي سنة ٧٢ وقيل سنة ٧٤ هـ .

وذكر في « الأصل » : وعن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد أثلاث : ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربعة وثلاثون خلفة في بطونها أولادها .

### وأما حكم الجناية فيها دون النفس خطأ ـ فنقول :

قد تجب دية كاملة بتفويت العضو ، وقد تجب الدية بتفويت معنى في النفس تفوت بـ النفس حكـما في حق جنس المنفعـة ، وقــد يجب أرش مقدر ، وقد تجب حكومة العدل .

#### فأما العضو الذي يجب كمال الدية بتفويته :

فهو العضو الذي لا نظير له في البدن يفوت به جمال كامـل او منفعة بها قوام النفس ، وذلك نحو اللسان كله ، والأنف كله والذكر كله .

وتجب أيضا بقطع الحشفة والمارن ، وبعض اللسان إذا كان يمنعـه من الكلام ، وكذا الإفضاء بين السبيلين بحيث لا يستمسك البول والغائط .

وكـذا حلق شعر رأس الـرجل والمـرأة وحلق لحيـة الـرجـل بحيث لا ينبت ـ وهذا عندنا . وعند الشافعي : تجب حكومة العدل .

وأما حلق لحية العبد: ذكر في « الأصل »: تجب فيه حكومة العدل، وفي رواية الحسن: تجب قيمة العبد.

وقال أبو جعفر الهندواني: إنما تجب الدية بحلق اللحية إذا كانت كاملة يتجمل بها، فإن كانت طاقات لا يتجمل بها: فلا شيء فيها.

وكذلك في لحية تشيسن ولا تزين ، بأن كانت على ذقنه شعرات .

وإن كانت لحية يقع بها الجمال في الجملة ، ولا يقع بها الشين : تجب فيها حكومة العدل .

#### وأما فوات المعنى :

فهو ذهاب العقل ، والبصر ، والسمع ، والشم ، والذوق ، والكلام ، والجماع ، مع قيام الآلة التي تقوم بها هذه المنافع صورة وتجب بكل واحد منها الدية . وإنما يعرف فوات البصر بأن يلقى بين يديه حية ، فإن هرب يعلم أن بصره باق . وفي السمع يتغفل ثم ينادى ، فإن أجاب يعلم أنه لم يفت سمعه .

وأما العضو الذي في البدن منه اثنان ـ كالعينين ، والأذنسين ، والشفتين ، والحاجبين إذا حلقا على وجه لا ينبتان ، واليدين ، والرجلين ، وثديي المرأة وحلمتيها ـ ففيها الدية ، وفي واحد من ذلك نصف الدية .

وفي الأنثيين : إن قطعهما مع الذكر جملة ، من جانب واحد ، في حالة واحدة ، فإنه يجب عليه ديتان : دية بإزاء الذكر ، ودية بإزاء الانثيين .

وإن قطع الذكر أولا ، ثم الأنثيين : يجب ديتان أيضا ، لأن بعد قطع الذكر منفعة الأنثيين قائمة ، وهي إمساك المني .

وأما إذا قطع الأنثيين أولا ، ثم الذكر : تجب الدية بقطع الأنثيين ، لزوال منفعة مخصوصة ، وتجب بقطع اللذكر حكومة العدل ، لأن منفعة الإيلاد بطلت بفوات الأنثيين .

وفي أشفار العينين كلها الدية ، وفي كل واحـد منهما ربـع الديـة إذا لم ينبت .

وكذا في قطع الأجفان مع الأشفار : تجب دية كاملة وتصير الأجفان تابعة للأشفار .

فأما إذا قطع الأجفان التي لا أشفار لها : تجب حكومة العدل ـ وصار

كقطع الأصابع وحدها: يوجب دية كاملة ، لأن الكف تبع .

ولو قطع الكف بدون الأصابع تجب حكومة العدل . ولـو قطع الكف مع الأصابع تجب دية واحدة ، لأن الكف تبع ـ كذا هذا .

وفي أصابع اليدين ، أو الرجلين ، كلها الدية الكاملة .

وفي كل إصبع عشر الدية ـ لا فضل للكبيرة على الصغيرة .

ثم ما كان من الأصابع فيه ثلاثة مفاصل ففي كل مفصل ثلث دية الإصبع ، وما كان فيه مفصلان ففي كل واحد منها نصف دية الإصبع .

وإصبع اليد والرجل في الأرش سواء .

وفي الأسنان \_ في كل سن إذا سقطت خمسمائة درهم ، استوى فيه الأضراس والثنايا وغيرها .

فإذا اسودت السن من الضربة أو أحمرت أو اصفرت : ففيه الأرش تاما عند أبي حنيفة .

وقد روى أبو يوسف عنه أنه قال : فيها حكومة العدل .

وروى محمد عنه أنــه قال : إن كــان حرا فــلا شيء عليه ، وإن كــان عبدا ففيه حكومة العدل .

وقال: فيها حكومة العدل.

ثم هذا الحكم في الأسنان بعد أن يستأنى بهما سنة : فمإن نبتت بيضاء مستقيمة : فملا شيء عليمه . وإن نبتت سوداء أو حمراء أو صفراء أو خضراء : جعلت كأن لم تكن ، لأنه لم يحصل بها الجمال والمنفعة .

وأما الشجاج(١) - فقد ذكر المشايخ أن الشجاج إحدى عشرة شجة :

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن الشجاج تختص بالوجه والرأس أما الجراح ففي سائر البدن ( أي غير الوجه والرأس ) .

أولها الخادشة ـ وهي التي تخدش الجلد .

وبعدها الدامعة ـ وهي التي يخرج منها ما يشبه الدمع .

وبعدها الدامية \_ وهي التي يخرج منها الدم .

وبعدها الباضعة ـ وهي التي تبضع اللحم .

وبعدها المتلاحمة ـ وهي التي تــذهب في اللحم أكثر بمــا تـذهب الباضعة ـ هكذا روي عن أبي يوسف .

وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة وهي التي يتلاحم فيها الدم ويسود.

وبعدها السمحاق \_ وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم : تلك الجلدة تسمى السمحاق .

ثم الموضِّحة ـ وهي التي توضح العظم .

ثم الهاشمة \_ وهي التي تهشم العظم .

ثم الْمُنَقِّلة ـ وهي التي يخرج منها العظم على وجه النقل .

- ثم الآمة ـ وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ .

ثم الدامغة \_ وهي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ .

فهذه أحدى عشرة شجة . ولم يذكر محمدا لخادشة ، ولا الدامغة ، لأنه لا يتصل بها الحكم غالبا لأن الخادشة لا يبقى لها أثر ولا حكم للشجة التي لا يبقى لها أثر ، والدامغة لا يعيش معها الإنسان فيكون حكمه حكم القتل .

ثم في الشجاج التي قبل الموضِّحة تجب حكومة العدل .

وفي الموضِّحة تجب خمس من الإبل .

وفي الهاشمة عشر من الإبل . وفي المُنقِّلة خمسة عشر من الإبل . وفي الآمّة ثلث الدية .

ثم مواضع الشجاج عندنا هو الرأس ، والوجه في مواضع العظم مثل : الجبهة ، والوجنتين ، والصدغين ، والذقن ، دون الخدين ولا تكون الأمَّة إلا في الرأس ، وفي الوجه في الموضع الذي يخلص منه إلى الدماغ .

والصغيرة والكبيرة في ذلك سواء ، لقوله عليه السلام : « في الموضحة خمس من الإبل » من غير فصل .

ثم الجراح في سائر البدن ـ ليس في شيء منها أرش معلوم ، سوى الجائفة ، وهي الجراحة النافذة إلى الجوف ، والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف هي : الصدر ، والظهر ، والبطن ، والجنبان دون الرقبة ، والحلق ، واليدين والرجلين ـ وفيها ثلث الدية . فاذا نفذت إلى الجانب الأخر ، فهي جائفتان ، وفي كل واحدة منها ثلث الدية ، فإنه روي عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الأخر بثلثي الدية ، وذلك بحضرة الصحابة ، من غير خلاف .

وأما ما يجب حكومة العدل فيه ـ فقد ذكرنا بعضه .

ومن ذلك : كسر الضلع ، وكسر قصبة الأنف ، وكسر كل عظم من البدن ، سوى السن : فيه حكومة العدل .

وكذا في ثدي الرجل ، وفي حلمة ثدييه حكومة عدل دون ذلك ، وفي أحدهما نصف ذلك .

وفي لسان الأخرس ، وذكر الخصي ، والعنين ، والعين القائمة المذاهب نورها ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ، والذكر المقطوع

الحشفة ، والكف المقطوع الأصابع ، وكسر الظفر وقلعه بحيث لا ينبت أو نبت مع العيب .

وأما الصبي الطفل: ففي لسانه حكومة عدل ، ما لم يتكلم. وفي يده ورجله ، وذكره إذا كان يتحرك ، مثل الكبير: وفي المارن والأذن: المقصود هو الجمال ، فحكمه حكم الكبير، وفي العين ، إذا وجد ما يستدل به على البصر كالكبير.

وفي حلق رأس إنسان إذا نبت أبيض: على قول أبي حنيفة: لا يجب شيء إذا كمان حسراً ، لأن الشيب ليس بعيب ، وإن كمان عبدا يجب مانقصه ، وقال أبو يوسف: تجب حكومة العدل فيهما .

وفي شدي المرأة المقطوعة الحلمة والانف المقطوع الأرنبة ، والجفن الذي لا أشفار له ـ حكومة العدل .

ثم الشجة إذا التحمت ونبت الشعر - لا يجب فيها شيء على الشاج عند أبي حنيفة ، لأن الشين الذي لحقه بسببه قد زال . وقال أبو يوسف : تجب عليه حكومة عدل في الألم . وقال محمد : يلزمه أجرة الطبيب .

واختلف المتأخرون من أصحابنا في كيفية الحكومة:

فقـال الطحـاوي : يقوم المجني عليـه ، لوكـان عبـدا ، صحيحـا ، ويقوم وبه الشجة ـ فها نقص بين القيمتين كان أرشا في شجة الحر .

وكان أبو الحسن الكرخي يقول: يقرب من الشجة التي لها أرش مقدر، بالحزر والظن: يحكم بذلك أهل العلم بالجراحات.

# وأما حكم النساء ـ فنقول :

إلا حية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة ، مشل عمر

وعلي وابن مسعود (١) وزيد بن ثابت (٢) رضي الله عنهم وغيرهم : فإنهم قالوا : دية المرأة على النصف من دية الرجل ، إلا أن ابن مسعود قال : إلا في الموضحة والسن : فإنها كالرجل .

وأما فيها دون النفس من المرأة: فإنه يعتبر بديتها: فيتنصف كديتها، لأن المرأة في ميراثها وشهادتها بمنزلة النصف من الرجل فكذا في الدية.

وقال ابن مسعود :تعاقل<sup>٣)</sup> المرأة الرجل فيها كان أرشه نصف عشر الدية ، يعني ما كان أقل من ذلك فالرجل والمرأة في ذلك سواء ، واستدل بالغرة .

وقال سعيد بن المسيَّب (٤) : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها : يعني ما كان أقل من ثلث الدية ، فالرجل والمرأة فيه سواء .

# وروي أن ربيعة الرأت (٥) سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع إصبع

<sup>(</sup>١) عبد الله بن مسعود ـ من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم ومقدميهم في القرآن والفقه والفتوى وأصحاب الحلق . كان من المتقدمين في الإسلام إذ كان سادس ستة . هاجر الى الحبشة ثم الى المدينة . وشهد بدراً وأحداً والحندق وغيرها واليرموك . روي له عن رسول الله تطبخ ٨٤٨ حـديثاً . وفي صحيح مسلم عنه أنه قال : « والدي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيا نزلت ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت اليه » . نزل بالكوفة في آخر أمره وتوفي بها سنة ٣٣ هـ . وهو ابن بضع وستين سنة .

<sup>(</sup>٢) وزيد بن ثابت ـ صحابي . وهو كاتب الوحي والمصحف ومراسلات النبي ﷺ الى الناس . وكان يكتب لأبي بكر وعمر في خلافتها . وكان أحد الثلاثة الذين جمعوا المصحف . استصغره النبي ﷺ يوم بدر فرده . وقيل شهد أحداً . وشهد الخندق وما بعدها من المشاهـد . وكان من الراسخين في العلم وأعلم الصحابة بالفرائض للحديث : « أفرضكم زيد » . وتوفي بالمدينة سنة ٥٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) أي تساويه في العقل وهو الدية فتأخذ كها يأخذ الرجل .

<sup>(</sup>٤) سعيد بن المسيب ( بالفتح والكسر ) \_ إمام التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة . متفق على إمامته وجلالته . وكان زوج بنت أبي هريرة . ورأى عمر وسمع منه ومن عشمان وعليّ وابن عباس وابن عمر وغيرهم . وروى عنه جماعات من أعلام التابعين . ولـد لسنتين مضتا من خلافـة عمر وقيـل لأربع . وتوفي سنة ٩٣ أو ٩٤ هـ .

<sup>(</sup>٥) ربيعة الرأي هو أبو عثمان ويقال أبو عبد الرحمن بن ربيعة . وقد قيل له « ربيعة الرأي » لأنه كان الله

امرأة ، فقال : فيها عشر من الإبل ، قال : فإن قطع ثلاثا قال : فيها ثلاثون من الإبل ، قال : فإن قطع أربعة ، قال : فيها عشرون من الإبل ، فقال ربيعة : لما عظم ألمها وزادت مصيبتها ، قبل أرشها \_ فقال له : أعراقي أنت ؟ قال : لا ! بل جاهل متعلم ، أو عالم متبين ، فقال : هكذا السنة يا ابن أخ ! \_ أراد بذلك سنة زيد بن ثابت .

وما قال ربيعة فهو حجتنا في المسألة: أن ما قالوا يؤدي إلى أن يقل الأرش عند كثرة الجناية \_ وهـذا لا يصح ، لأن ما دون النفس معتبر بـدية النفس ، بدلالة ما زاد على ثلث الدية .

### وأما في العبد:

إذا قتله حر خطأ: فإن كان قليل القيمة: فإنه يجب قيمته بالإجماع، فأما إذا كان كبير القيمة، بأن زادت قيمته عن دية الحر: قال أبوحنيفة ومحمد: يجب عشرة آلاف إلا عشرة، وقال أبو يوسف والشافعي: تجب قيمته بالغة ما بلغت، إلا أن عند الشافعي تجب بمقابلة المالية، وعند أبي يوسف تجب بمقابلة الحدم، ولهذا قال: مقدار الدية يجب على العاقلة، ويجب مؤجلا في ثلاث سنين، ويدخل فيه الإبل كما قالا والمسألة معروفة.

وأما إذا قتله عبد ، خطأ : فإنه يجب الدفع أو الفداء .

يعرف بالرأي والقياس . وهو تابعي سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد الصحابيين وابن المسيب ومكحول وغيرهما . وهو شيخ مالك ، وقد روى عنه هو والثوري والليث والأوزاعي وغيرهم . وتوفي بالمدينة سنة ١٣٦هـ .

المولى بالخيار : إن شاء دفع العبد بالجناية ، وإن شاء فدى عنه ، بجميع الأرش ، لإجماع الصحابة على ذلك .

فإن مات العبد قبل أن يختار الفداء ، فلا شيء على لمولى ، لأن الحق متعلق بالعين ، فينزول بزواله ، وإن كان بعد اختيار الفداء ، لم يبطل ، لأنه انتقل الحق إلى ذمة المولى بالتزامه .

وإن جنى العبد على جماعة : فالمولى بالخيار : بين أن يدفع العبد إليهم وكان مقسوما بينهم ، على قدر ما لكل واحد منهم من أرش الجناية ، وبين أن يمسك العبد ، ويفدى بأرش الجنايات كلها ، لما ذكرنا .

ولو تصرف المولى في العبد الجاني ، بعدالعلم بالجناية ، تصرفا يخرجه عن ملكه ، نحو البيع والهبة والإعتاق ، أو أقر به لرجل ، أو كانت أمة فاستولدها ـ فإنه يصير مختارا للفداء : بالدية إن كانت الجناية في النفس ، وبالأرش إن كانت الجناية فيها دون النفس ، لأن المخير بين الشيئين إذا فعل ما يدل على اختيار أحدهما ، أو منع من اختيار أحدهما . تعين الآخر للاختيار، ومع هذه التصرفات تعذر الدفع .

وإن كان لا يعلم بالجناية يلزمه قيمة عبده ، إذا كانت أقل من الأرش لأنه لا يصير مختارا بلا علم ، ولكن امتنع التسليم إلى الولي بفعله ، مع تعلق حق الولي به ، فيصير متلفا عليه هذا القدر ، فيلزمه ذلك القدر ، ولا حق لولي الجناية فيها زاد عليه .

# وأما جناية المدبر وأم الولد :

ففي مال المولى ، دون عاقلته ـ يعتبر الأقل من أرش الجناية ومن قيمته لأن الأصل في جناية العبد هو دفع الرقبة، إلا أنه بالتدبير والاستيلاد صار مانعا من التسليم ، من غير اختيار ـ فكأنه دبره ، وهو لا يعلم بالجناية ، فيلزمه الأقل من ذلك ، لما ذكرنا .

ولا يلزم المولى بجنايتهما أكثر من قيمة واحدة ، وإن كثرت الأروش : يستوي فيه من تقدم أو تأخر في الجناية ، لأن المنع منع واحد ، والضمان يتعلق به ، فجعل كأن الجنايات اجتمعت ثم دبره وهو لا يعلم بها . ويعتبر قيمة المدبر لكل واحد منهم يوم جنى عليه ، ولا يعتبر القيمة يوم التدبير ، لأنه صار مانعا بالتدبير السابق عن تسليمه في حال الجناية .

#### وأما جناية المكاتب:

فعليه دون سيده ، ودون عاقلته \_ يحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته . وهذا لأن الواجب الأصلي هو دفع الرقبة ، وتسليم رقبته عكن ، في الجملة ، بأن عجّز نفسه ، فيكون متعلقا برقبته على طريق التوقف : فلا ينتقل الحق من رقبته إلى ذمته ، ليؤدي من كسبه ، إلا بأحد معان ثلاثة : إما بحكم الحاكم بأرشها عليه ، أو يصطلحوا على الأرش ، أو يموت ويترك مالا أو ولدا \_ وهذا الذي ذكرنا مذهبنا .

وقال زفر : إن جنايته تجب في ذمته ، بمنزلة الحر .

وثمرة الخلاف تظهر في مواضع:

\_ من ذلك أن المكاتب إذا عجز ، قبل انتقال الجناية من رقبته \_ يقال للمولى : ادفعه أو افده ، وعند زفر : يباع في الأرش .

\_ ومن ذلك أيضا أن المكاتب إذا جنى ثم جنى قبل القضاء بالجناية الأولى عليه ، يقضى عليه بقيمة واحدة ، لأن الجناية تتعلق بالرقبة ، والرقبة الواحدة تتضايق عنها ، كجنايتي العبد. وعند زفر : يحكم في كل جناية بقيمته ، لأنها تجب عنده في الذمة ولا تضايق فيها .

وأما جناية العبد والمدبر وأم الولد على مولاهم أو على ماله ، خطأ : فتكون هدرا ، لأنه لو وجب الضمان ، يجب على العبد للمولى ، والمولى لا يجب له مال على عبده .

وكذا الجناية من المولى ، عليهم : تكون هدراً أيضاً ، إلا أن في المدبر يجب عليه أن يسعى في قيمته إذا قتل المولى خطأ ، لأن العتق وصية ، فلا يجوز أن يسلم للقاتل .

وأما جناية المكاتب على مولاه ، وجناية مولاه عليه منطأ ، فلازمة ، لأن المكاتب أحق ، بمنافعه ، وأكسابه ، فيكون كالحرسواء .

#### وأما الجنين ـ فنقول :

إذا ضرب الرجل بطن امرأة ، حرة ـ فألقت جنينا ميتا : فعليه الغرة (١) ، وهي عبد أو أمة تعدل خسمائة درهم ، ذكرا كان الجنين أو انثى .

وكان القياس فيه أن لا يجب شيء ، لأنه يحتمل أنه لم يكن فيه حياة ، وقت الضرب ، ولهذا لو ضرب بطن دابة ، فألقت جنينا ، ميتا ، لا يجب الضمان ، وفي الاستحسان: يجب لإجماع الصحابة على ذلك .

ويكون على العاقلة .

ولـو ألقته حيـا ، فمات من سـاعته ، فعليـه الـديـة ، كـاملة ، عـلى العاقلة ، لأن صارت نفسا من كل وجه .

ولو ماتت الأم بالضرب ، ثم خرج الجنين ، ميتا : لا يلزمه الغرة ، لاحتمال أنه مات بسبب الخنق ، فزاد ههنا احتمال اخرر.

وأصل الوجوب ثبت بخلاف القياس ، فلا يقاس عليه ما ليس نظيره .

ولو ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ، ميتـا : يغرم نصف عشـر قيمته

<sup>(</sup>١) غرة المال خياره كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة الفارهة ومنه الحديث « وجعمل في الجنين غرة : عبداً أو أمة » .

إن كان ذكرا ، وعشر قيمتها إذا كان أنثى ، وقال الشافعي : فيه عشر قيمة الأم .

وهذا لما ذكرنا أن الواجب في الجنين الغرة ، بالنص ، وهو خمسمائة درهم وذلك عشر دية الأنثى ، ونصف عشر دية الذكر ، والقيمة في الأمة كالدية في الحرة ، فوجب عشر قيمتها ، إن كانت أنثى ، ونصف عشر قيمته إن كان ذكرا ، بناء على الحر ، إلا أن ما وجب في جنين الأمة ، فهو في مال الضارب ، حالا ، لأن ما دون النفس من الرقيق ضمانه ضمان الأموال ، وذلك مما لا تتحمله العاقلة ، بخلاف جنين الحرة .

#### وأما بيان من تجب عليه الدية ـ فنقول :

كل دية وجبت بنفس القتل ، في خطأ ، أو شبه عمد ، أو في عمد دخلته شبهة : تجب في ثلاث سنين ، على من وجبت عليه : في كل سنة الثلث .

فالخطأ وشبه العمد: على العاقلة.

وأما العمد الذي تدخله الشبهة ، فيتحول مالا : فهو في مال الجاني ، في ثلاث سنين ، وذلك مثل قتل الأب ابنه ، والمولى عبده .

وكذلك إذا صولح من الجناية على مال : لا يجب على العاقلة ، ويجب على القاتل ، وإنما وجب بنفس القتل ، وإنما وجب بعقد الصلح ، فإن جعلاه مؤجلا ، يكون مؤجلا ، وإلا فيكون حالا ، كثمن المبيع .

وكذا من أقر على نفسه ، بالقتل ، خطأ: فالدية في ماله ، في ثـلاث سنين لا على العاقلة .

وكذلك ما وجب بجناية العبد: فإنه لا يكون على العاقلة .

وأصل ذلك حديث عمر ، رضي الله عنه ، موقوفا عليه ، ومرفوعا : « لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون أرش الموضحة » - إلا أن في الصلح ، تجب حالا ، وفي الإقرار ، والعمد الذي فيه شبهة ، تجب عليه ، ولكن مؤجلا في ثلاث سنين ، لإجماع الصحابة: أن الدية تجب مؤجلة في ثلاث سنين : في كل سنة الثلث ، عند انقضائها .

وكذلك الحكم في الحر من بدل النفس: فهو في ثـلاث سنـين ، كالعشرة إذا قتلوا واحدا ، خطأ : فعلى عاقلة كل واحد منهم عشـر الدية في ثلاث سنين .

ولا يغرم كل رجل من العاقلة إلا ثلاثة دراهم ، أو أربعة ، في ثلاث سنين ، فإن قلت العاقلة حتى صار نصيب كل واحد منهم أكثر من ذلك يضم إليهم أقرب القبائل منهم ، في النسب ، من أهل الديوان كانوا أو من غيرهم ، حتى لا يلزم الرجل منهم أكثر من ذلك ، لأنه يجب عليهم ، بطريق الإعانة ، تخفيفا على قريبهم ، فلا يجوز أن يجب عليهم على وجه فيه تعسير عليهم .

وأما أرش ما دون النفس ، خطأ ، إذا بلغ نصف عشر الـدية ، فهـو على العاقلة ، في سنـة . وكذا في المـرأة إذا بلغ نصف عشر ديتهـا : يكون على العاقلة ، في سنة ، لأن ما دون النفس معتبر بالدية .

ثم ما زاد على نصف العشر إلى أن يبلغ ثلث الـديـة ، ففي سنـة ، قياسا على ما يجب على العاقلة ، في السنة الأولى .

فإن زاد على الثلث : فالزيادة تجب في سنة أخرى إلى الثلثين .

فإن زاد على الثلثين: فهي في السنة الثالثة.

# ثم العاقلة من هم ؟

فعندنا ـ العاقلة هم أهل الديوان ، في حق من له الديوان ، وهم المقاتلة ، ومن لا ديوان له ، فعاقلته من كان من عصبته في النسب .

وعند الشافعي : لا يلزم أهل الديوان إلا أن يكونوا من النسب .

والصحيح قولنا ، لما روي عن إبراهيم النخعي (١) أنه قال : كانت الدية على القبائل ، فلما وضع عمر رضي الله عنه الدواوين جعلها على أهل الديوان ، وذلك بحضرة الصحابة ، رضي الله عنهم ، من غير خلاف .

وتبين أنه إنما كان على أهل القبائل للتناصر ، فلما صار التناصر بالديوان اعتبر الديوان ، لوجود المعنى ، ولهذا لا تكون المرأة ، والصبي ، والمعبد ، والمدبر ، والمكاتب من جملة العاقلة ، لأنهم ليسوا من أهل التناصر ، ولا من أهل الإعانة بالشرع ـ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فقيه أهل الكوفة . وهو تابعي جليل . دخل على عائشة رضي الله عنها ولم يثبت لـه منها سماع . وسمع جماعات من كبار التابعين . وروى عنه جماعات من التابعين منهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة . وأجمعوا على توثيقه وجلالته وبراعته في الفقه . وقد توفي سنة ٩٦ هـ .



باب ضمان الراكب ، ومن كان فى معناه\_\_\_\_

أصل الباب: أن السير في ملك نفسه مباح مطلق ، والسير في طريق المسلمين مأذون ، بشرط السلامة : فما تولد من سير من تلف ، مما يمكن الاحتراز عنه ، فهو مضمون ، وما لا يمكن الاحتراز عنه ، فليس بمضمون ، إذ لو جعلناه مضمونا ، لصار ممنوعا عن السير ، وهو مأذون .

ولهذا قال أصحابنا رضوان الله عليهم إن ما أثـار من الغبار ، بـالمشي أو بسير الدابة ، لا يضمن ما تولد منه ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه .

وكذا ما أثارت الدابة ، بسنابكها ، من الحصى الصغار ، وأما الحصى الكبار : فإن الراكب يضمن ما تولد منه ، لأنه لا يكون سببا إلا بالعنف في السير ، فيمكن الاحتراز عنه .

#### وإذا ثبت هذا \_ فنقول:

ـ من سارت دابته في طريق المسلمين ، وهو راكب عليها ، أو قـائد ، أو سائق ـ فوطأت دابته رجلا ، بيدها أو برجلها ، أو كدمت ، أو صدمت بصدرها ، أو خبطت بيدها : فهو ضامن ، لأنه يمكن الاحتراز عنه .

ـ وكذلك السائق والقائد ، لانه مقرب للدابة إلى الجناية .

- والرديف كالراكب: إلا أن الفرق أن الراكب قاتل بوطء الدابة بثقله وفعله هو ليس بمسبب، والسائق مسبب، حتى تجب الكفارة على

الراكب دون السائق والقائد .

\_ ولو نفحت الدابة برجلها ، وهي تسير ، أو بذنبها ، فلا ضمان في ذلك على راكب ، ولا رديف ، ولا سائق ، ولا قائد ـ لأن الاحتراز عنه غير ممكن .

\_ ولـو أوقف الدابـة في الـطريق ، فهـو ضـامن لمـا تـولـد من وقـوف الدابة : من الوطء ، والنفحة بـالرجـل ، والذنب ، ومـا عطب بـروثها ، وبولها ، ولعابها .

- وكذاإذا أوقفها على باب مسجد من مساجد المسلمين ، فهو بمنزلة الطريق ، لأنه من جملته ، والسير مأذون في الطريق ، دون الوقوف والإيقاف .

\_ فإن جعل الإمام ، للمسلمين ، عند باب المسجد ، موقف لوقوف الدواب : فها حدث ، من الوقوف ، غير مضمون ، لأنه مأذون فيه . ولكن ساق الدابة فيه ، أو قاد ، أو سار فيه ، على الدابة : يضمن ، لأن الإذن في حق الوقوف ، لا غير ، فبقي السير على ما كان : بشرط السلامة .

\_ وعلى هذا : وقوف الدواب ، في سوق الخيل والدواب ، لأن ذلك مأذون من جهة السلطان .

ـ وعلى هذا: الفلاة ، وطريق مكة ، إذا كان وقـوف الدابـة في غير المحجة ، في ناحية منه ، لأن هذا مما لا يضر بالنـاس ، فلا يحتـاج فيه إلى الإذن وأما الوقوف في المحجة فهو كالوقوف في طريق المسلمين .

\_ فأما إذا كان الطريق ملكاً خاصاً ، له فساق فيه دابته ، أو سار بها وهو راكب ، أو في ملكه في الجملة : فما تولد من سيره فهو غير مضمون عليه ، إلا وطء الدابة ، لأنه تصرف في ملكه ، فلا يتقيد بشرط

السلامة ، لكن الوطء بمنزلة فعله ، لحصول الهلاك بثقله ، ومن تعدى على الغير في دار نفسه يضمن .

\_ ولو نفرت الدابة أو انفلتت منه: في أصابت في فورها ذلك ، لا ضمان عليه ، وسواء كان الانفلات في ملك صاحبها او في الطريق ، أو في ملك الغير، لأنه لا صنع له فيه ، ولا يمكن الاحتراز عنه .

\_ وقد قالوا فيمن أرسل دابته: فها أصابت في فورها ضمن ، وإن مالت يمينا أو شمالا ، ثم أصابت فهو على وجهين: إن لم يكن لها طريق آخر: يجب الضمان على المرسل ، لأنها باقية على الإرسال ، وإن كان لها طريق آخر، فانعراجها باختيارها يقطع حكم الإرسال ، فتصير كالمنفلتة.

- ولو حفر بئرا في طريق المسلمين ، أو أخرج جناحا ، أو نصب فيه ميزابا ، أو بنى دكانا ، أو وضع حجرا ، أو خشبة ، أو متاعاً ، أو صب ماء في الطريق ، أو قعد ليستريح ، أو لمرض أصابه فعثر بشيء من ذلك عابر ، فوقع فمات ، او وقع على غيره ، فقتله ، او على مال إنسان ، فهلك : فهو ضامن ، لأنه متعد ، لأن الطريق مأذون فيه للسير لا غير ، فها تولد منه ، يكون مضمونا .

ثم ما كان من الجناية ، على بني آدم فهـو عـلى العـاقلة ، عـلى مـا ذكرنا ، وما كان على المال ، فهو عليه في ماله حالا .

\_ ولو كان الرجل سائرا على دابته ، أو واقفا عليها ، في ملكه أو في طريق العامة \_ فتخس دابته رجل ، فضربت بذنبها أو برجلها ،أو نفرت فصدمت إنسانا ، في فور النخسة : فالناخس ضامن ، دون الراكب ، إذا فعل ذلك بغير أمره ، لأنه متعد في النخس ، فها تولد منه مضمون عليه ، والراكب ليس بمتعد .

فأما إذا انقطع الفور ، فذاك مضاف إلى اختيار الدابة ، لا إلى الناخس .

وكذلك لو ضربها رجل ، بغير أمره .

- فأما إذا نخس بأمر الراكب ، أو ضرب ـ فنفحت برجلها إنسانا ، فقتلته : فإن كان الراكب يسير في الطريق أو كان واقفا في ملكه ، أو في موضع قد أذن فيه بالوقوف ، من هذه الأسواق ، ونحوها ، فلا ضمان في هذا : على راكب ، ولا سائق ، ولا ضارب ، ولا ناخس ، لأنه فعل ، بأمر الراكب ، فعلا يملكه الراكب ، فصار فعله كفعله ، ولو فعل الراكب لا يضمن ماأصابت الدابة بالرجل ـ فكذا هذا .

ـ ولـو كـان الـراكب واقفـا في بعض طـرق المسلمـين ، التي لم يؤذن بالوقوف فيها ، فأمر رجلا أن يضرب دابتـه ، فضربهـا ، فنفحت رجلا ، فقتلته ، فالدية عليهـا نصفان ـ هكذا ذكر الكرخى .

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف ، في هذا ان الضمان على السراكب لا غير ، لأن ضربه له ، بأمر الراكب كضرب الراكب ولو فعـل الراكب ، فتولد منه شيء ، برجلها ، يضمن فكذا هذا .

ووجه ما ذكر الكرخي أن كل واحد منهــا متعد ، بــطريق التسبيب ، فصارا شريكين .

ـ ولـو كان الـرجل يسـير على دابته ، فأمـر رجلا حتى ينخسهـا ، أو يضربها، فوطئت إنسانا ، فمات : فالضمان عليهما .

- وكذلك لو فعل ، بغير أمر الراكب ، فوطئت إنسانا ، فمات : فالضمان عليها ، لأن الموت حصل بسبب فعل الناخس ، وثقل الراكب ، فيكون الضمان عليها .

ـ ولو قاد الرجل قطارا ، فها أوطأه أوله ، أو أوسطه ، أو آخره : فهـ و ضامن له .

- وكذلك إن صدم إنسانا ، فقتله ، لأن القائد مقرب للبهيمة إلى الجناية ، وهذا مما يمكن الاحتراز عنه في الجملة بأن يذود الناس عن الطريق .

فإن كان معه سائق: فالضمان عليها كيفها كان السائق: في وسط القطار، أو في آخره ـ لأنه قد يكون سائقاً وقائداً، وقد يكون سائقاً لا غير والأول قائد، فهما مسببان في هذه الجناية.

ولو كان على القطار محامل فيها أناس ، نيام أو غير نيام : فإن كان منهم القَوْد والسوق : فهم شركاء السائق والقائد ، وعلى الركبان الكفارة لا غير .

فأما إذا لم يكن منهم فعل في القود: فهم كالمتاع ، فلا شيء عليهم .

ـ ولو أن حائطا من دار إنسان مال إلى طريق نافذ أو إلى دار رجل ، فهذا على وجهين :

إن بنى الحائط ماثلا إلى ملك غيره ، أو إلى الطريق \_ فهو ضامن لما عطب ، بسقوطه ، وإن لم يطالب بنقضه ، لأنه متعد بالبناء في هواء غيره ، وهواء طريق المسلمين حقهم أيضا ، فها تولد منه ، وهو ممكن الاحتراز عنه ، يؤاخذ به .

فأما إذا بنى في ملكه ، وحقه ، ثم مال البناء الى الطريق ، أو الى دار إنسان ، فلم يطالب بنقضه ، ولم يشهد عليه فيه ، حتى سقط على رجل فقتله ، أو على مال إنسان فأتلفه ـ فلا يضمن ، لأنه شغل هواء غيره ، ووقع في يده بغير صنعه ، وهو ميلان الجدار ، فيكون في يده أمان ،

كثوب ألقته الريح في يده ، فها تولد منه لا يؤخذ به ، و إن طولب بنقضه ، وأشهد عليه ، ثم سقط بعد ذلك في مدة أمكنه ، نقضه فيها ، فهو ضامن ، لأن بعد المطالبة يجب عليه التفريغ ، فإذا لم يفعل ، مع الإمكان ، صار متعديا \_ كها في الثوب الذي هبت به الريح : إذا طلبه صاحبه ، فامتنع عن الرد ، يجب الضمان عليه ، إذا هلك . أما إذا لم يفرط في نقضه ، وذهب حتى يستأجر من يهدمه ، فسقط فأفسد شيئا ، فلا شيء عليه ، لأنه يجب عليه إزالة يده بقدر الممكن .

والإشهاد أن مقول الرجل: « اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا ». والمعتبر عندنا المطالبة بالهدم، وإنما يحتاج إلى الإشهاد ليثبت به المطالبة، عند الإنكار، كما قلنا في الشفعة: إن المعتبر هو الطلب، وإنما الإشهاد ليثبت الطلب بالشهادة، عند الإنكار حتى لو اعترف صاحب الدار أنه طولب بنقضه، وجب عليه الضمان، وإن لم يشهد عليه.

ثم إن كان الميلان إلى دار إنسان ، فالإشهاد الى صاحب الدار إن كان فيها ، أو لم يكن فيها ساكن ، وإن كان فيها سكان ، فالاشهاد إلى السكان . وإن كان الميلان إلى طريق العامة ، فالإشهاد إلى كل من له حق المرور فيه : المسلم والذمي فيه سواء .

ولكن أنما يصح الإشهاد على مالك الحائط أو الذي له ولاية النقض: مثل الأب والوصي. ولا يصح الإشهاد على المرتهن، والمستأجر، والمستعير، والمودع لأنه ليس لهم ولاية النقض، فكان الإشهاد عليهم وعدمه: سواء.

ولو أشهد من له حق الإشهاد ، على صاحب الحائط المائل ، أو على من يصح عليه الإشهاد ، فطلب منه التأجيل أو الإبراء ، فأجل وأبرأ : فإن كان اميل إلى الدار صح ، لأنه أبطل حقه . فأما إذا كان الميل إلى

الطريق ، فأبرأ أو أجل الذي أشهد عليه ، ممن له حق المرور أو القاضي ، فإنه لا يصح ، لأن هذا حق العامة : فإبراء الواحد وتأجيله يصح في حقه لا في حق الناس .

ـ ولو باع صاحب الدار ، بعد الإشهاد فسقط الحائط بعدم ل قبضه المشتري أو بعدما ملكه ، في زمان لا يتمكن من نقضه ، فلا ضمان على البائع ، فيها هلك بسقوطه ، لأنه لا يملك النقض ، فسقط حكم الإشهاد ، وإن كان بعدالتفريط : لا يسقط الضمان .



باب القسامة

> يحتاج في هذا الباب إلى : بيان مشروعية القسامة ، وإلى تفسيرها ، وإلى بيان من تجب عليه .

#### أما الأول :

فالقسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد وبه علامة القتل ، من الجراح وغيرها ، ولم يعرف له قاتل ـ بالأحاديث ، وقضاء عمر رضي الله عنه ، وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز(١) رحمة الله عليه .

### وأما تفسير القسامة ، وبيان من تجب عليه :

فه و ما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليها أنه قال في القتيل يوجد في المحلة أو في دار رجل في المصر: إن كانت به جراحة ، أو أثر ضرب ، أو أثر خنق ـ فإن هذا قتيل ، وفيه القسامة على عاقلة رب الدار إذا وجد في الدار وعلى عاقلة أهل المحلة إذا وجد في المحلة : يقسم خسون رجلا : كل رجل منهم بالله : « ما قتلته ، ولا علمت له قاتلا » ـ

<sup>(</sup>١) هو الخليفة الراشد . وأمه أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . ولد بمصر سنة ٦٦ هـ . وتوفي هـ . ( أو ٢٣ ) . وبويع بالخلافة حين مات ابن عمه سليمان بن عبد الملك سنة ٩٩ هـ . وتوفي سنة ١٠١ هـ . وعمره ٢٩ سنة ونصف سنة . وقد أجمعوا على جلالته وفضله ووفور علمه وصلاحه وزهده وورعه وعدله .

ثم يغرمون الدية في ثلاث سنين ، على أهل الديوان : في كل سنة الثلث ، مقدار ما يصيب كل واحد منهم ثلاثة دراهم أو أربعة في ثلاث سنين ، فإن زاد ضموا إليهم أقربهم منهم من القبائل نسبا ، لا جوارا ، فإن نقصوا عن خمسين كررت عليهم الأيمان .

ثم لا يدخل في القسامة إلا العاقل البالغ الحر ، فأما المرأة : فهل تدخل ؟ ذكر الطحاوي أنه لا يدخل في القسامة إلا رجل عاقل بالغ حر .

وذكر محمد عن أبي حنيفة في القتيل يوجد في قرية امرأة لا يكون بهما غيرها ، وليس لها عاقلة قريبة ـ قال : تستحلف ، ويكرر عليهما الأيمان ، وعلى عاقلتها التي هي أقرب القبائل إليها في النسب .

وقال أبو يـوسف: ينظر إلى أقـرب القبائـل إليها، وتكـون القسامـة عليهم، ولا قسامة عـلى المرأة، لأنها ليست من أهـل النصرة، كـالصبي والمجنون والعبد.

وهما يقولان : إن المرأة من أهل الاستحلاف في الحقوق ، ومن أهل المشاركة في الدية : فإنها إذا قتلت رجلا ، خطأ، تشارك العاقلة في الدية .

ويدخل في القسامة : الأعمى ، والمحدود في القذف ، والـذمي ـ لأنهم من أهل الاستحلاف والنصرة .

ويكون الاختيار في رجال القسامة إلى أولياء القتيل ، لأن ذلك حقهم ، ولهم في الاختيار فائدة .

هذا الذي ذكرنا مذهب علمائنا رحمهم الله .

وقال مالك والشافعي رحمهما الله: إذا كان هناك لُوث ، أي علامة القتل من واحد بعينه ، أو بينها عداوة ظاهرة : فإنه يستحلف الأولياء خسين يمينا .

ثم يقتص من المدعى عليه عند مالك .

وعند الشافعي : يقضي لهم على المدعى عليه بالدية .

ولكن هذاخلاف الأحاديث المشهورة وإجماع الصحابة .

ثم إذا وجد القتيل في دار رجل ، فالقسامة على رب الدار ، وعلى جيرانه إن كانوا عاقلته ، وإن لم يكونوا : فعلى عاقلته من أهل المصر، وعليهم الدية \_ كذا ذكر محمد في « الأصل » ، ولم يذكر إذا كانت العاقلة غُسًا .

وذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن القسامة عليه وعلى عاقلته ، غيباً كانوا أو حضورا .

وعلى قول أبي يوسف: لا قسامة على العاقلة .

وذكر الكرخي: إن كانت العاقلة حاضرة في المصر، دخلوا في القسامة، وإن كانت غائبة، فالقسامة على صاحب الدار: يكرر عليه الإيمان، والدية عليه وعلى العاقلة.

ثم القسامة والدية على الاقرب فالأقرب من عاقلة من وجد فيهم القتيل: فرب الدار وقومه أخص ثم أهل المحلة، ثم أهل المصر. وكذلك القبائل: الأقرب فالأقرب، وإن كانت المحلة فيها من قبائل شتى، فإن الدية والقسامة على أهل الخطة، وليس على المشتري شيء عند أبي حنيفة ومحمد: لا قسامة ولا دية، ما بقي واحد من أهل الخطة. وعلى قول أبي يوسف: على أهل الخطة والمشترين جميعا. وقيل: إنما أجاب أبو حنيفة على عادة أهل الكوفة: فإن أهل الخطة هم الذين يدبرون أمر المحلة، وأبو يوسف بنى على عادة أهل زمانه: أن التدبير إلى الأشراف، من أهل الخطة كانوا أولا. وأما إذا لم يكن في المحلة أحد، من أهل الخطة، وفيها ملاك وسكان: فعند أبي حنيفة ومحمد: على من أهل الخطة، وفيها ملاك وسكان: فعند أبي حنيفة ومحمد: على

الملاك ، دون السكان .

وقال أبو يوسف : عليهم جميعا .

ولو وجد القتيل في السوق: فعند أبي حنيفة ومحمد: على أأربابها. وعند أبي يوسف: على سكانها. وإن كانت السوق للعامة أو للسلطان: فالدية في بيت المال.

ولـو وجد في المسجـد الجامـع ، أو الجسور العـامـة ، أو النهـر العـام كدجلة والفرات ، فالدية في بيت المال ، ولا قسامة على احد .

فأما في النهر الخاص ، الذي يقضى فيه بالشفعة للشريك : فعلى عاقلة أرباب النهر .

ولو وجد في السجن ، ولا يعرف من قتله : فعند أبي حنيفة ومحمد : على بيت المال ، وعند أبي يوسف : تجب القسامة ، والدية ، على أهل السجن .

وإن وجد في السفينة: فالدية والقسامة على من في السفينة، من ركبها، أو يمدها، من المالك وغيره ـ بخلاف الدار، لأنها مما ينقل من موضع إلى موضع، فيعتبر فيه اليد دون الملك.

وكذلك العجلة أو الدابة : إذا وجد عليها قتيل ومعها رجل يحملها وهو قائد ، أو سائق ، أو راكب ـ فإنه يكون القسامة عليه .

وإن اجتمع رجال: بعضهم قائد، وبعضهم سائق. وبعضهم راكب فيكون عليهم، لأنه في أيديهم، فصار كوجوده في دراهم.

وإن وجد في فلاة من الارض ينظر: إن كانت ملك الإنسان: فالقسامة ، والدية ، على المالك ، وعلى قبيلته . وإن كان ذلك الموضع لا مالك له ، وكان موضعا يسمع فيه الصوت ، من مصر من الأمصار او

قرية من القرى فعليهم ، وإن كان لا يسمع فيه الصوت ، وليس بملك لأحد ـ فهو هدر ، لأنه لا يد لأحد عليه .

وكذلك في الدجلة والفرات ـ أراد في حق القسامة ، فأما الـدية ففي بيت المال إذا ظهر أولياؤه .

فأما إذا وجد على شط نهر عظيم ، مثل دجلة والفرات ، فعلى أقـرب القرى ، من ذلك الموضع ، من حيث يسمع الصوت ، القسامة والدية .

ولو وجد القتيل في عسكر في الفلاة: فإن كانت ملكا ، فعلى أرباب الفلاة ، وإن لم يكن لها مالك: فإن وجد في خباء أو فسطاط ، فعلى من يسكن الخباء والفسطاط ، وعلى عواقلهم ، وإن وجد خارجاً من الفسطاط والخباء ، فعلى أقرب الأخبية والفساطيط .

وإن كان العسكر لقوا قتالا فقاتلوا ، فلا قسامة ، ولا ديـة ، في قتيل وجد بين أظهرهم ، لأن الظاهر أنه قتيل العدو .

ولو وجد قتيل في دار نفسه ، فديته على ورثته ، وعلى عاقلتهم ، وتكون ميراشا لهم لو فضل من ديته عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، وعندهما : لا شيء فيه ، وهو هدر وبه أخذ زفر . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة ، مثله للأن وجود القتيل في الدار ، بمنزلة مباشرة القتل من صاحبها ، فإذا وجد القتيل في دار نفسه ، فيصير كأنه قتل نفسه ، وأبو حنيفة يقول : إن المعتبر ، في القسامة والدية ، حال ظهور القتيل ، بدليل أن مات قبل ذلك ، لا يدخل في الدية ، وحال ظهور القتيل ، الدار للورثة ، فيكون عليهم وعلى عاقلتهم ، كمن وجد قتيلا في دار ابنه ، أو بئر حفرها ابنه : أليس أن القسامة والدية على ابنه وعواقله ؟ \_ كذا هذا .

ثم يثبت الميراث له ، بعدما صار للمقتول ، حتى يقضى دينه ، فها فضل يكون للورثة ، بسبب القرابة ـ والله أعلم .

هذا الذي ذكرنا إذا لم يدع الأولياء على رجل بعينه ، من أهل المحلة .

فأما إذا ادعوا على رجل بعينه : فالقسامة ، والدية ، بحالهما ـ في جواب ظاهر الرواية .

وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة ومحمد : أنه يسقط :

وقال أبو يوسف: القياس انه يسقط، وفي الاستحسان أنه لا يسقط، للأثر.

وجه ظاهـر الروايـة أن الظاهـر أن القاتـل أحد أهـل المحلة ، والولي يدعي ، إلا أنه عين ، وهو متهم في التعيين ، فلا يعتبر .

فأما إذا ادعى الولي القتل على رجل من غيرهم فيكون إبراء لهم عن القسامة ، والدية ـ لأنه نفى القتل عنهم ، بدعواه على غيرهم .

ولو شهد اثنان ، من أهل المحلة ، للولي ، بهذه الدعوى : لم تقبل شهادتها ، في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : تقبل ـ وانما قال أبو حنيفة هذا لأن أهل المحلة صاروا خصا في هذه الدعوى ، فلا تقبل شهادتهم ، وإن خرجوا عن الخصومة ، بالإبراء ، كالوكيل إذا خاصم ثم عزل فشهد : لا تقبل شهادته ـ كذا هذا .

وكذا لو ادعى الأولياء القتل ، على واحد من أهل المحلة ، بعينه ، فهشد شاهدان من أهل المحلة عليه : لم تقبل شهادتهما ، بالاتفاق ، لأن الخصومة قائمة عليهم ، بعد هذا الدعوى ، على ما بينا ، فتكون هذه شهادة لأنفسهم ، فلا تقبل .

كتاب \_\_\_\_\_\_الحدود \_\_\_\_\_

جمع في هذا الكتاب بين حـد الزنـا وحد القـذف ، وبين التعـزيـر ـ فيحتاج إلى :

> بیان سبب وجوب کل واحد منها ، وإلى بیان شرائط الوجوب .

وإلى بيان كيفية الحد ، ومقداره .

### أما حد الزنا

فنوعان : الرجم ، والجلد مائة .

وسبب وجوبهها جميعا هو الـزنا ، إلا أن لـوجوب الـرجم شرائط : إذا وجد الكل يجب ، وإلا فيجب الجلد .

ولو أسقط الجلد للشبهة ، يجب العُقْر ، إذ الزنا ، في دار الإسلام ، لا يخلو عن عقوبة ، أو غرامة .

فنذكر:

الزنا الموجب للحد ، وشرائط وجوب الرجم ، وطريق ثبوته عند القاضي .

### أما الزنا:

فهو: الوطء، الحرام، الخالي عن حقيقة الملك، وحقيقة النكاح، وعن شبهة الملك، وعن شبهة النكاح، وعن شبهة الاشتباه أيضا.

أما الوطء ففعل معلوم ، وهو إيلاج فرج الرجل في فرج المرأة .

وإنما شرطنا كونه حراما فإن وطء المجنون ووطء الصبي العاقـل ، لا يكون زنا ، لأن فعلهما لا يوصف بالحرمة .

وكذلك الوطء في الملك والنكاح ، وإن كان حراما ، لا يكون زنا ، كوطء الحائض ، والنفساء ، ووطء الجارية المجوسية ، والأخت من الرضاع ، والجارية المشتركة ، ونحوه .

وقوله الخالي عن شبهة الملك ، فإن وطيء جارية ابنه ، وجارية مكاتبه ، وجارية من المغنم في دار مكاتبه ، وجارية عبده المأذون المديون ، والجارية من المغنم في دار الحرب ، أو بعد الإحراز قبل القسمة ، فليس بزنا ، فإن شبهة الملك ، وهو الملك من وجه ، ثابت في هذه المواضع ، حتى لا يجب الحد ، وإن قال : « علمت أنها علي حرام » .

وقولنا عن شبهة العقد : فإن وطء امرأة تزوجها بغير شهود ، أو أمة تزوجت بغير إذن مولاها ، أو عبد تزوج بغير إذن مولاه ـ لا يكون زنا .

وكذا من تزوج أمة على حرة ، أو تزوج مجلوسية ، أو خمسا في عقد أو جمع بين أختين ، أو تزوج من محارمه \_ فلوطئها ، وقال : «علمت أنهاعلي حرام » : لاحد عليه عند أبي حنيفة ، وعندهما : يجب الحدفي كل وطء ، حرام على التأبيد ، فوجود التزوج فيه لا يلوجب شبهة ، وما ليس بحرام على التأبيد ، فالعقد يوجب شبهة ، كالنكاح بغير شهود ونحوه \_ والمسألة معروفة .

وأما شبهة الاشتباه \_ وهي أنه إذا وطيء فقال « ظننت أنها تحل لي » \_

لا يجب الحد . وإذا قال « علمت أنها علي حرام » .. فإنه يحد .

وجملة هذا أن دعوى الاشتباه معتبرة في سبعة مواضع: جارية الأب، وجارية الأم، وجارية الزوجة، والمطلقة ثلاثا ما دامت في العدة، وأم الولد ما دامت تعتد منه، والعبد إذا وطيء جارية مولاه، والجارية المرهونة في رواية كتاب الرهن. وفي أربعة مواضع لا يحد، وإن قال « علمت أنها علي حرام »: جارية الابن وإن سفل، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل القبض، والجارية المتزوج عليها إذا كانت في يد الزوج والمطلقة طلاقا بائنا، والجارية بين الشريكين.

وفيها سوى ما ذكرنا يجب الحد ، ولا يعتبر شبهة الاشتباه .

ومن وجد على فراشه.، أوفى بيته ، امرأة ، فوطئها ، وقال « ظننت أم اجاريتي » أو « امرأتي » \_ يحد لأنه لا يحل له الوطء مع الاشتباه .

فأما الاعمى إذا وجد على فراشه امرأة ، فوطئها فكذلك الجواب عند أي حنيفة وأبي يوسف . وقال زفر : لا يجب عليه الحد ، كما في المرأة المزفوفة الى بيت زوجها . وقال محمد : إذا دعا الزوج الأعمى امرأته ، فأجابته امرأة فقالت « أنا فلانة امرأتك » \_ فوطئها ، لا حد عليه ، فأما إذا اجابته ولم تقل « أنا فلانة » \_ يجب الحد ، لأنه في وسعه ان يتحفظ اكثر من هذا ، فلا يصير شبهة ، فيجب الحد .

## وأما شرائط وجوب الرجم :

فأن يكونا محصنين .

والإحصان عندنا عبارة عن استجماع سبعة اشياء: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والنكاح الصحيح، والدخول على وجه يوجب الغسل، من غير إنزال، وهما على صفة الإحصان.

وروي عن أبي يوسف ان الإسلام ليس بشرط ـ وهو قول الشافعي .

وكذا روي عنه : أنه لا يعتبر الدخول بها وهما عـلى صفة الإحصــان ــ حتى قال : ان المسلم إذا وطيء الكافرة صار بها محصنا .

وإذا وجد الوطء قبل الحرية ، ثم أعتقا صارا محصنين بالوطء المتقدم ـ والمسألة معروفة .

فإذا فات شرط من شرائط الإحصان ، يجب الجلد لا الرجم ، لقوله تعالى : ﴿ فَاجِلُدُوا كُلُّ وَاحْدُ مَنْهَا مَائَةً جِلْدَةً ﴾ (١).

ولا يجمع بين الجلد والرجم ، بالاتفاق .

واختلفوا في الجمع بين الجلد والتغريب : فقال أصحابنا رحمهم الله : لا يجمع . وقال الشافعي : يجمع ـ والمسألة معروفة .

# فأما طريق ثبوته عند القاضي :

فشيئان : البينة ، والإقرار .

أما مشاهدة القاضي الـزنا ، في حالـة القضاء أو قبـل القضاء ، فـلا يعتبر في حق الحدود ، بالإجماع ، وإن كان بين العلماء اختـلاف في غيرهمـا من الأحكام .

أما البينة ـ فشهادة أربعة رجال ، عدول ، أحرار ، مسلمين ، على الزنا . ولا تقبل فيها شهادة النساء ، مع الرجال ، بلا خلاف .

وأما الإحصان : فيثبت بشهادة الرجال مع النساء ، عندنا ـ خلافًا لزفر .

وأما الإقرار ـ فهو أن يقر المقر ، أربع مرات ، بالزنا ، عند الإمام ، في أربعة مواطن ، عندنا ـ خلافا للشافعي .

<sup>(</sup>١) النور : ٢ .

وينبغي للإمام ، إذا جاء الرجل وأقر بالزنا ، أن يزجره عن الإقرار ، ويظهر الكراهية من ذلك ، ويأمر بتنحيته عن المجلس ـ فإن عاد ثانيا ، فعل به مثل ذلك .

فإذا أقر ، أربع مرات ، نظر في حاله : هل هو صحيح العقل ، وأنه من يجوز إقراره على نفسه؟ فإذا عرف ذلك ، سأله عن الزنا : ما هو؟ وكيف زنى ؟ ويمن زنى ، ومتى زنى ؟ وأين زنى ؟ لاحتيال الشبهة في ذلك .

فإذا بين ذلك ، سأله : هل هـو محصن ؟ فإن قـال : هو محصن ، سأله عن الإحصان : ما هو ؟ فإن فسره ، ووصفه بشرائطه : حكم عليه بالرجم ، وأمر بإقامته عليه .

ويعتبر اختلاف مجلس المقر ، لا اختلاف مجلس القاضي ، حتى إن القاضي إذا كان في مجلسه ، فأقر الزاني اربع مرات في اربعة مجالس من مجالس المقر ، يقام عليه الحد ، سواء تقادم العهد أو لا .

و إنما يعتبر التقادم مانعا في الشهادة : إذا شهدوا بعد تقادم العهد : لا تقبل ـ لأجل التهمة ، ولا تهمة في الإقرار .

ولو أقر ، بالزنا ، عند غير الإمام أو عند من ليس له ولاية إقامة الحد ، أربع مرات ـ فإنه لا يعتبر حتى إنه لو شهد الشهود ، على إقراره ، أربع مرات ، في مجالس مختلفة في حضرة من ليس له ولاية إقامة الحد فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة ، لأن الزاني ، إن كان منكرا ، فقد رجع عن الإقرار ، وإن كان مقرا ، فلا عبرة لشهادة مع الإقرار .

ولو أنه إذا أقر أربع مرات ، عند القاضي ، ثم رجع ، بعد الحكم بالرجم ، أو قبله ، أو رجع ، بعدما رجم ، قبل الموت إن كان محصنا ، أو بعد ما ضرب بعض الجلد إذا لم يكن محصنا ، أو هرب ، فإنه يدرأ

الحد عنه ، لأن النبي عليه السلام لقن ماعزا(١) الرجوع حين أقر بين يديه بالزنا : « لعلك مسستها ! لعلك قبلتها ! » فلو لم يصح الرجوع ، لم يكن لهذا التلقين فائدة .

ثم إذا ثبت وجوب الرجم ، بالشهادة ، فالقاضي يأمر الشهود أولا بالرجم ، فإذا رجموا ، رجم الإمام بعدهم ، ثم الناس .

وقال الشافعي : البِداءة بالشهود ليس بشرط .

فإن امتنع الشهود أو بعضهم عن الرجم سقط الرجم في قول أبي حنيفة ومحمد ، وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف ، لأن امتناعهم عن الرجم أورث شبهة الكذب في شهادتهم .

وفي الجلد لا يؤمر الشهود به ، لأن كل واحمد لا يعرف الجلد على وجهه .

ولو جن الشهود أوخرسوا ، أو عموا ، أو ارتدوا ، أو ماتوا ـ سقط الحد ، لما قلنا .

ثم ينصب الرجل قائيا ، ولا يربط بشيء ، ولا يحفر له حفيرة . لأنه ربحا يفر ، فيكون دلالة الرجوع . وفي المرأة يحفر لها حفيرة ، للستر ، وفي رواية : لا بأس بترك الحفر .

فأما في الجلد فإنه يقام الرجل ، وتضرب المرأة قاعدة ، وينزع عن الرجل ثيابه ، إلا الإزار في الـزاني ، وفي التعزيـز ولا ينزع في القـاذف إلا الفرو ، والحشو ، وفي الشارب روايتان ، وأشهرهما أنه يجرد .

<sup>(</sup>١) هو ماعز بن مالك الأسملي الصحابي المعترف بالزنــا المرجــوم ، وهو معــدود في المدنيــين . وكتب له رسول الله ﷺ كتاباً بإسلام قومه . وروى عنه ابنه عبد الله حديثاً واحداً رحمه الله .

فالحاصل أن أشد الضرب هو التعزير ، ثم الجلد في النزنا ، ثم في الشرب ، ثم في القذف .

وفي المرأة لا ينزع الثياب ، إلا الفرو والحشو ، لأن كشف العورة حرام ، والزجر واجب .

ويضرب الحد في الأعضاء كلها متفرقا إلا في العضو الذي هو مقتل ، وهو الرأس والوجه والصدر والبطن ، والمذاكير ـ وهذا في حق الصحيح .

فأما المريض فلا يجلد حتى يبرأ ، وكذا الحامل حتى تضع حملها وتخرج عن النفاس ، لأن النفاس مرض ، بخلاف الحيض .

فأما الرجم فيقام في الأحوال كلها ، إلا في الحامل ، لأنـه لا جنايـة من الحمل .

ولا تقام الحدود في المسجد ، وإنما تقام في موضع يشاهده الإمام ، أو يبعث امينه حتى يقام بين يديه .

وإذا مات المرجوم ، يدفع إلى أهله حتى يغسلوه ، ويكفنوه ، ويصلوا عليه \_ هكذا قال النبي عليه السلام في ماعز : « اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم » .

#### وأما حد القذف

فيحتاج الى :

بیان کیفیته ، وبیان مقداره ،

وإلى تفسير القذف الموجب للحد،

وإلى بيان شرائطه .

وإلى بيان أحكامه .

#### أما الأول :

فحد القذف مقدر بثمانين سوطا ، لقوله تعالى : ﴿ فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ . (١)

#### وأما تفسير القذف :

فهو نوعان :

أحدهما \_ أن أن يقذفه بصريح الزنا ، الخالي عن شبهة الزنا الـذي لو أقام عليه أربعة من الشهود أو أقربه المقذوف \_ يجب عليه حد الزنا ، فإذا عجز القاذف عن إثباته بالحجة ، فينعقد سببا لوجوب حد القذف .

والشاني ـ أن ينفي نسب إنسان ، من أبيه المعروف، فيقول « لستَ بابن فلان » أو « هو ليس بأبيك » فهو قاذف لأمه ، كأنه قال : « أمك زانية » أو « زنت امك » .

ولو قال: « يا ابن الزاني » أو « يا ابن الزانية » ـ يكون قاذفا .

ولو قال : « لست لأمك » لا يكون قذفا .

ولو قال « أنت ابن فلان » لعمه ، أو خاله أو لزوج امه ، في غير حال الغضب لا يكون قذفا ، لأنه ينسب إليه في العرف . وإن كان في حال الغضب ، على سبيل الشتم ، يكون قذفا .

ولو قال لرجل: «يا زانية » ـ لا يجب الحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، خلافا لمحمد.

ولو قال لامرأته : « يا زاني » ، يحد ، بالإجماع .

ولو قال « يـا زانء » بالهمزة ، وعني به الصعود ـ يحد لأن العامة لا

(١) النور : }

تعرف هذا .

ولـو قال « زنـأت في الجبل » وعنى بـه الصعود: فعنـد أبي حنيفة وأبي يوسف : يحد ، لما قلنا ـخلافا لمحمد .

ولو قال : « زنأت على الجبل » ـ يحد ، بالإجماع ، لأنه لا يستعمل لفظه على الصعود .

#### وأما الشرائط:

فشروط وجوب الحد أن يكون المقذوف محصناً .

وشرائط إحصان حد القذف خمسة : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإسلام ، والعفة عن الزنا .

وأما شرط ظهور حد القذف عند القاضي ، بالبينة أو بالإقرار - فهو خصومة المقذوف ، ومطالبته وحضرته عند الإقامة ، لأن فيه حق العبد ، وحق العبد لا يثبت إلا بمطالبته وخصومته .

ثم حق الخصومة والطلب ، للمقذوف ، إذا كان حيا ، سواء كان حاضرا أو غائبا ، وليس لأحد حق الخصومة إلا بإنابته عند أبي حنيفة ومحمد . وعند أبي يوسف : لا تصح وكالة في حد ولا قصاص .

وأجمعوا أنه لا يصح الوكالة في استيفاء الحدود والقصاص ، وعنوا بهذا انه لا بد من حضرة المقذوف ، وحضرة ولي القصاص ـ للاستيفاء . فأما إذا حضر : ففي حد القذف : الاستيفاء إلى الإمام ، وفي القصاص : إلى الولي . لكن إذا وكل إنسانا بالاستيفاء ، بين يديه ، لعجزه وضعف قلبه ـ جاز ، بالإجماع .

ولـو أنه طلب المقـذوف الحد ، وخاصم بين يـدي القاضي ، وحكم القاضي به ، ثم مات ، أو مات قبـل أن يطالب ، أو مـات بعدمـا ضرب

بعض الحد ـ بطل الحد وبطل ما بقي ، وإن كان سوطا واحدا ، ولا تبطل شهادة المقذوف ـ وهذا عندنا .

وعند الشافعي : يقوم الوارث مقامه ، في الخصومة ، والحضرة .

فالحاصل أن المغلب في حد القذف حق الله تعالى عندنا . وعنده : المغلب حق العبد ـ فلا يورث عندنا ، خلافا له .

وعلى هذا : لا يصح الصلح ، والعفو من المقذوف ، عندنــا ــ خلافــا له ، والمسألة معروفة .

هذا إذا قذفه في حال الحياة ، فأما إذا قدفه بعد الموت ، بالزنا ، فإن حق الخصومة فيه للوالد وإن علا ، وللولد وإن سفل ، ولاحق للأخ ، والعم والمولى \_ وهذا قول أبي حنبفة وأبي يوسف حتى يدخل فيه أولاد البنات عندهما ، وعند محمد : لا يدخل إلا من يرث بالعصوبة .

# وأما بيان الأحكام ـ فنقول :

اذا رفع المقذوف الأمر الى القاضي ، والقذف صحيح ، فلا يخلو : إما أن ينكر القاذف ، أو يقر .

فإن أنكر وطلب المقذوف من القاضي أن يؤجله حتى يقيم البيئة ، وادعى أن له بيئة ، حاضرة في المصر - فإنه يؤجله إلى أن يقوم من المجلس ، ويحبس المدعى عليه القذف ، فإن أقامها ، إلى آخر المجلس ، وإلا خلى سبيله ، ولا يأخذ منه كفيلا بنفسه - وهذا قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يأخذ منه كفيلا بنفسه ، حتى يحضر الشهود ، ولا يحبسه . وعن محمد أنه قال : أكفله ، ثلاثة أيام ، ولا أحبسه : فإن أقام شاهدا ، واحدا ، عدلا ، فإنه يؤجله إلى آخر المجلس .

وإن قال المقذوف « بينتي خارج المصر » أو « غائبون » : فإن القاضي يخلى سبيل القاذف ، على ما ذكرنا .

وإن أقام رجلاً وامرأتين : أو الشهادة على الشهادة ، أو كتاب القاضي في إثبات القذف ـ فلا يقبل ، لأن الذكورة شرط في الحد .

ولو أقام القاذف رجلا وامرأتين ، على أن المقذوف صدقه في قذفه له ، يقبل ، لأنها قامت على درء الحد .

وإن طلب المقـذوف من القـاضي ، أن يستحلف القـاذف ـ فـإنـه لا يحلفه عندنا ، خلافا للشافعي ، بناء على أن حد القذف حق العباد عنده .

فإذا أقام البينة على القلف، أو أقر القاذف. فإن القاضي يقول للقاذف « أقم البينة على صحة قولك » .

فإن أقام أربعة من الشهود ، على معاينة الزنا ، أو على إقراره بالزنا ، على الوجم الذي ذكرنا ـ يقيم حد الزنا ، على المقذوف ، ولا يقيم حد القذف على القاذف ، لأنه ظهر أنه صادق في مقالته .

فإن عجز عن إقامة البينة للحال ، وقال للقاضي « أجلني حتى أحضر البينة ، ولي بينة في المصر » فإنه يؤجله إلى قيام المجلس : فإن أقام البينة إلى آخر المجلس ، وإلا أقام عليه حد القذف ، ولا يأخذ منه كفيلا ، حتى يلدهب ، فيطلب شهوده ، ولكن يجسسه ، ويقول له « ابعث إلى شهودك » . وعلى قول أبي يوسف : يؤجل إلى المجلس الثاني .

وعن محمد أنه قال: إن لم يجد أحدا يبعثه إلى الشهود، أتركه حتى يذهب ويحضر الشهود، وأبعث معه شُرَطا حتى يحفظوه ولا أدعه حتى يفر: فإن عجز، أقيم عليه الحد.

فإن ضرب بعض الحد ، فحضر الشهود ، وشهدوا - بطل الحد

الباقي ، وأقبل شهادتهم .

وإن شهدوا بعد إقامة الحد ، على صدق مقالته ـ تقبل شهـادتهم ، ويظهر في حق الشهادة حتى لا يرد شهادته بعد ذلك .

## وأما التعزير

فيجب في جناية ليست بموجبة للحمد ، بأن قال « يا كافر » أو « يا فاسق » أو « يا فاجر » ونحو ذلك .

ويكون التعزير على قدر الجناية ، وعلى قدر مراتب الجاني : قد يكون بالتغليظ في القول ، وقد يكون بالحبس ، تقد يكون بالضرب .

وأقل التعزير ثلاثة أسواط فصاعداً، ولا يبلغ أربعين ، بل ينقص منه سوط \_ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف : في العبد ينقص من أربعين خمسة أسواط ، وفي الحر لا يبلغ ثمانين ، وينقص منه خمسة أسواط .

وأصله قوله عليه السلام : « من بلغ حدا ، في غير حدد فهو من المعتدين » .

ولا يؤخذ فيه الكفالة .

ولا يثبت بشهادة النساء مع الرجال ، ولا بالشهادة على الشهادة .

وعند محمد : يؤخذ فيه الكفيل ، وتقبل فيه الشهادة على الشهادة ، وشهادة النساء مع الرجال ـ وروي عنه أنها تقبل في حق الحبس أياما ثم يخرج ، ولا تقبل في حق الضرب .

كتاب\_\_\_\_\_السرقة\_\_\_\_\_

قال رحمه الله:

جمع في الكِتاب بين السرقة ، وقطع الطريق ، وتفسير البغاة ، وأحكامهم .

## أما الأول ـ فنقول :

يحتاج إلى : تفسير السرقة ، الموجبة للقطع ، في الشرع ، وإلى بيان حكمها .

#### أما الأول :

فهو أخذ مال الغير ، على سبيل الخفية ، مع شرائطها :

منها \_ أن يكون السارق عاقلا ، بالغا .

ومنها ـ أن يكون المسروق مالا ، متقوما ـ حتى لـو سـرق الخمـر ، وجلد الميتة : فإنه لا قطع عليه .

ولو سرق حرا ، صغيرا ، فمات في يده ، أو مرض ـ فلا شيء عليه ولـ و اصابتـ آفة : من الـ وقوع في البئـر أو افتراس السبـع ـ يضمن ، لأنه تضييع له .

ومنها ـ أن يكون المال المسروق مقدرا ، عندنا ، بعشرة دراهم .

وعند مالك بثلاثين درهما . وعند الشافعي بربع دينار .

وتكلم العلماء في صفة الدراهم العشرة :

ذكر أبو الحسن الكرخي أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة . وكذا روي عن أبي يـوسف ومحمد : أنه لا يقطع في عشـرة دراهم تبرا ، مـا لم تكن مضروبة .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا سـرق عشـرة ممــا يـروج بــين الناس : قطع ـ فهذا يدل على أن التبر إذا كان رائجا ، يقطع فيه .

ويجب أن يكون وزن الدراهم العشرة وزن سبعة مشاقيل ، كما في نصاب الزكاة .

ويجب أن يكون قيمة المسروق عشرة ، من وقت السرقة ، إلى وقت القطع ، ولا ينتقص من حيث السعر .

وروي عن محمد أنه لا يعتبر نقصان السعر ، بعد الأخذ .

ولـو سـرق في بلد ، وأخـذ في بلد أخـرى ، لا يقـطع ، ما لم تكن القيمة ، في البلدين ، عشرة .

فأما نقصان القيمة ، بانتقاص العين بعد الأخل ، فلا عبرة به ، فيقطع ، لأنه لو هلك كله لقطع ، فكذا إذا انتقص .

وهذا الذي ذكرنا شرط في سرقة عشرة من حرز واحد : فإن أخذ عشرة ، من حرز واحد ، يقطع سواء كانت العشرة لواحد أو لجماعة ، لأنها سرقة واحدة ، من حرز واحد .

ولو أخرج عشرة لرجل : بعضها من دار ، وبعضها من دار أخرى ـ لا يجب القطع، لأنه سرقتان بلا نصاب .

ولو أخرج من دار واحدة ، عشرة : مرة خمسة ، ومرة خمسة : لا

يقطع ما لم يوجد إخراج العشرة جملة : مرة واحدة .

ولـو حمل اللصـوص جملة متاعـا من الحرز ، دفعـة واحدة : فـإن بلغ قيمـة المتاع مقـدار ما تكـون حصة كـل واحد منهم نصـابا كـامـلا ، يجب القطع ، وإلا فلا .

ومنها ـ أن يكون المال المسروق ، محفوظا ، محرزا على الكمال . وإنما يكون محرزا بأحد أمرين : إما أن يكون في مكان معد للإحراز ، عادة ، كالدور ، والبيوت ، والحوانيت ، والصناديق . وإما أن يكون محرزا بالحافظ .

وفي القسم الأول ـ يكون المكان حرزا ، بنفسه سواء كان ثمة حافظ أو لا ، وذلك أن يكون في الأمصار ، والقرى والخيام ، والأخبية ، في المفاوز ، مع جماعة ممتنعة ، إلا إذا كان الباب مفتوحا ، في الليل والنهار ، وليس ثمة حافظ ، فهذا لا يكون حرزا في العادة .

وأما القسم الثاني ـ فأن لا يكون المكان حرزا بنفسه ، وإنما يكون حرزا بالحافظ ـ وذلك نحو قارعة الطريق ، والمفازة ، والمساجد ـ فإن كان الممة حافظ قريب من المال ، يكون حرزا ، سواء كان نائما أو يقظانا .

ولو كان العِدْل والجوالق على الدابة في حال السير ، فسرق رجل من العدل ـ يقطع ، ولو سرق والعِدْل نفسه ، والجوالق : لا يقطع ، لأن هذا غير محفوظ بالسائق .

ولو دخل السارق الحرز ، وأخذ منه متاعا ، فقبل أن يخرجه ، علم به صاحب الحرز ، فأخذه لا يقطع ، لأنه لم يوجد منه الإخراج من الحرز .

ولو أخذه السارق ورمى به إلى خارج الحرز ، فأخذه صاحبه ، ثم إن صاحب الحرز أخذ السارق من الحرز ـ لا يقطع ، لأنه لم تثبت يده عليه ،

عند الخروج ، لثبوت يد غيره .

ولو رماه من الحرز ، ثم خرج ، وأخذه : يجب القطع عندنا ، خلافا لزفر ، لأن هذا في حكم يده ، إذا لم يأخذه غيره .

ولو أخذ المتاع من الحرز ، وناول صاحبا له خارج الحرز : فلا قطع عليها عند أبي حنيفة ، كيفها كان ، وقال محمد : إن أخرج الداخل يده يده من الحرز ، ونال الخارج : يقطع الداخل ، دون الخارج ، وإن أدخل الخارج يده في الحرز وأخذ : فلا قطع عليهها .

وقال أبو يوسف إذا أخرج الداخل يده: لا قطع عليه، فأما الخارج إذا أدخل يده وأخمذ منه: يجب القطع عليهما للأن عنده دخول الحرز ليس بشرط، إذا امكن السارق أخذ المال المحرز.

وعلى هذا : إن السارق إذا نقب الجدار وأدخل يده ، وأخمذ متاعما يساوي عشرة دراهم : لا قطع عليه عند أبي حنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف : يقطع .

وكذا لو دخـل الحرز ، وجمـع المتع عنـد النقب ، ثم خـرج وأدخـل يده ، وأخرج ـ فهو على هذا الخلاف .

وكذا لو دخلوا الحرز ، وحملوا الأمتعة على ظهر رجل منهم ، أو رجلين حتى أخرجا الأمتعة ، وخرج الباقون من غير حمل شيء : القياس أن لا يقطع غير الحامل ، وفي الاستحسان : يقطعون ، لأن السرقة من الجماعة هكذا تكون عادة .

وكذا لو حملوا على دابة ، حتى خرجت بها من الحرز ـ يجب القطع .

وإن كان معهم صبي أو مجنون : لا قطع على الكل عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : إن باشرا الإخراج دون الكبار العاقلين : لا

قطع على الكل، وإن باشر الإخراج غيرهما : يجب القطع على الكبار .

ومنها ـ أن يكون المسروق أعيانا ، قابلة للادخار ، والإمساك ولا يتسارع إليها الفساد ـ حتى لو سرق ثمارا مجدودة ، محرزة في حظيرة عليها باب مغلق ، أو كان ثمة حافظ ، ولكن يتسارع اليها الفساد ، نحو العنب والتين ، والسفرجل ، والرطب والبقول : لا يقطع .

ولو كانت مما يبقى ، مثل الجوز ، واللوز ، والتمر اليابس ، والفواكم اليابسة : يجب القطع .

ولو كانت الثمرة الباقية على الشجر ، والحنطة في السنبلة لم تحصد ـ في حائط موثق ، أو ثمة حافظ : لا يجب القطع ، لأنه لم تستحكم ماليته بعد .

وعلى هذا ـ لو سرق اللحم الـطري : أو اليابس : لا يجب القـطع ، لأنه مما يتسارع إليه الفساد .

وعلى هذا: النبيذ الحلال، والعصير، واللبن، بخلاف الخل والدِّبس.

ومنها .. أن لا يكون المسروق شيئا يوجد مباح الأصل ، كالطيور والخشب والقصب ، والنّورة واللبن ، إلا إذا كان شيئا له خطر عند الناس ، كالذهب والفضة واللعمل(١) والفيروزج والساج والعاج ونحوها ، أو يحدث فيه صنع كالسرير ونحوه .

ومنها ـ أن لا يكون مأذونا بالدخول في الحرز ، أو فيه شبهة الإذن ، كالسرقة من ذوى الرحم المحرم .

وكذلك عبد الرجل ، ومدبره ، ومكاتبه ، وخادمه ، وخادم امرأته ،

<sup>(</sup>١) اللعل حمجر كريم والكلمة من الدخيل.

وأجيرهما ، وضيفهها ، ونحو ذلك .

وكذلك لو سرق العبد من ابن مولاه ، وأبويه ـ لأنه يدخل عليهم، عادة .

وإن سرق من غريمه: فإن كان من جنس دَينُه ، وهو حال : لا يقطع وإن كان الدين مؤجلا : لا يقطع ، استحسانا . وإن كان المسروق اكثر من الدين ، وتلك الزيادة تكون نصبا : فكذلك ، لأن حقه ثابت في الجملة شائعا .

وإن كان من خلاف جنسه : يقطع ـ خلافًا للشافعي . وبعض أصحابنا قالوا : لا يقطع ، لاختلاف العلماء فيه من السلف .

ومنها ـ أن لا يكون المسروق شيئا لـ تأويـل الأخذ أو الإتـلاف ، كما إذا سرق مصحفا ، أو صليبا ، أو نرداً أو شطرنجا من ذهب أو فضة .

ومنها ـ أن لا يكون النصاب تبعا لما لا يقطع بسرقته ، كما إذا سرق كلبا أو سنورا وفي عنقه طوق ذهب أو فضة ، أو مصحفا مرصعا بالذهب والياقوت، أو سرق صبيا حرا عليه حلى أو ثياب ديباج ـ لا يجب القطع .

وكذلك لو سرق إناء فضة فيه طعام ، وأخرجه من الحرز : كذلك لا يجب القطع . ولو صب الطعام ، وأخرج الإناء : يقطع .

ومنها ـ شرط ظهور السرقة ، الموجبة للقطع ، عند القاضي ، وهـو خصومة المسروق منه ـ حتى لو شهدوا على السرقـة من غير خصـومة ، أو أقر السارق : فإن القاضي لا يقطع .

ولـو جاء السـارق ثانيـا إلى المـالـك ، ورد إليـه ، قبـل المـرافعـة إلى الحاكم : سقط الحد ، في المشهور ، عندنا .

وأما إذا ردها بعد المرافعة ، وسماع البينة : لا يسقط القطع ، سـواء

كان قبل القضاء أو بعده.

وأما إذا وهبها من السارق ، أو ملكها السارق ، بوجه ما : سقط القطع ، قبل القضاء ، وبعده ـ عندنا ، خلافا للشافعي .

ثم الشرط خصومة المسروق منه ، بأن كان صاحب ملك ، أو صاحب يد أمانة ، أو يد ضمان ، ويثبت السرقة في حق الاسترداد ، أما في حق القطع ، فعندنا : كذلك ـ وعند زفر : لا يثبت . والشافعي يقول : لا يعتبر خصومة غير المالك أصلا .

وأما السارق من السارق ، فإن خصومته لا تعتبر ، في حق القطع ، بالإجماع . وهل تعتبر في حق الاسترداد ؟ فيه روايتان .

وإنما تعتبر الخصومة إذا لم يتقادم العهد . فأما إذا تقادم عهد السرقة ، فلا يسمع الخصومة ، كما في حد الزنا ، على ما ذكرنا .

## وأما قطاع الطريق والبغاة ـ فنقول :

إن قطاع الطريق، الذين لهم أحكام مخصوصة ، لهم شرائط :

أحدها ـ أن يكون لهم منعة وشوكة ، بحيث لا تمكن للمارة المقاومة معهم ، وقطعوا الطريق عليهم ، سواء كان بالسلاح ، أو بالعصا الكبيرة ، والحجر ، وغيرها .

والشاني ـ أن يكون ذلك خارج المصر ، بعيدا عنه . فأما في المصر وقريبا منه ، أو بين مصرين : فلا يكون قطع الطريق ـ وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وخلافا لأبي يوسف .

والثالث ـ أن يكون ذلك في دار الإسلام ، على أهل دار الإسلام .

والرابع \_ أن يوجد فيه ، جميع ما شرط في السرقة الصغرى ، حتى إن ما أخذوا لو قسم على القطاع ، فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم \_

يجب القطع ، وإلا فلا .

ويشترط أن يكون القطاع ، كلهم ، أجانب ، في حق أصحاب الأموال ، وأن يكون كلهم من أهل وجوب القطع ، حتى إذا كان أحدهم ذا رحم محرم ، أو صبيا ، أو مجنونا : لا يجب عليهم القطع عند أبي حنيفة ومحمد ، خلاف لابي يوسف . وإذا كان معهم امرأة : ففيه روايتان ، والأصح أنه لا يقطع .

والخامس - أن يظفر بهم الإمام ، قبل التوبة ، ورد الأموال إلى أربابها .

## أما أحكامهم \_ فنقول :

إن قطع الطريق على أربعة أنواع :

\_ إن أخذوا المال لا غير: تقطع أيـديهم وأرجلهم ، من خلاف ، إذا كانوا صحيحي الأطراف .

ـ وإن قتلوا ، ولم يأخذوا المال : قتلوا .

\_ وإن أخذوا المال ، وقتلوا : فالإمام بالخيار : إن شاء قطع وقتـل ، وإن شاء قتل لا غير ـ ثم هو مخير بين أن يقتله صلبا ، وبين أن يقتله بـلا صلب .

ثم الكرخي يقول : يصلب حيا ، ثم يقتل ، والطحاوي يقول : يصلب مقتولا .

ـ وإن خوفوا بقطع الطريق لا غير : يجبسون ، ويعزرون حتى يتوبوا ـ وهو تفسير النفى لقوله تعالى : ﴿ أو ينفوا من الأرض ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣٣ .

ثم إذا أقيم الحدان : القطع ، والقتل ـ فلا شيء عليهم من ضمان ما هلك من الأموال ، وضمان الجراحات والقتل ، لأن الحد مع الضمان لا يجتمعان .

وأما إذا فات شيء من الشرائط حتى لا يقام الحد عليهم ، فإنه يحكم القاضي بما هو حكم ذلك الفعل ، بدون قطع الطريق ، حتى إذا أخدوا المال لا غير : يجب الرد أو الضمان ، فإن قتلوا لا غير : يجب القصاص لا الحدد حتى إذا قتلوا بالسلاح ، يقتلوا ، ولا يقتلوا إذا قتلوا بغير السلاح .

ولا يقتل الردء (١) والمُعِين .

وإن خرجوا \_ إن أمكن استيفاء القصاص : يقتص منهم ، وإلا فيجب الضمان .

## وأما البغاة:

فقوم لهم شوكة ومنعة ، وخالفوا المسلمين في بعض الأحكام ، بالتأويل ، كالخوارج وغيرهم ، وظهروا على بلدة من البلاد ، وكانوا في عسكر ، وأجروا أحكامهم .

فإذا قطعوا الطريق على أهل العدل ، من المسافرين ـ فلا يجب عليهم الحد ، لأنهم يدعون إباحة أموالهم عن تأويل ، ولهم منعة .

ولو جاء رجل من أهل البغي تائبا وأتى بسارق ـ قد سـرق مالـه ـ من أهل البغى : لا يقطعه الإمام العدل .

ولو كان رجـل منهم في دار أهل العـدل ، فسرق مـال أهل العـدل : يقطع ، وإن استحله ، لأنه لا منعة له ـ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) الرِّدة المعين من ردأه أعانه .



کتاب الهبة \_\_\_\_\_

يحتاج إلى :

بيان مشروعية عقد الهبة .

وإلى بيان ركنه ،

وإلى بيان شرائط صحته ،

وإلى بيان حكمه .

## أما الأول \_ فنقول :

الهبة عقد ، مشروع ، مندوب إليه ، بالكتباب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب .. فقوله تعالى : ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ، فكلوه هنيئا مريئاً(١) ﴾.

وأما السنة \_ فقوله عليه السلام: « تحابوا » ، وقال عليه السلام: « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » .

وعليه الإِجماع .

(١) النساء : ٤ .

## وأما ركن الهبة :

فهو الإيجاب والقبول .

فالإيجاب قوله « وهبت هذا الشيء منك » أو « جعلته لك » أو « هذا لك » او « نحلته لك » أو قال « جعلت هذه الدار لك عمري أو عمرك أو حياتي أو حياتك ، فإذا مت فهو رد علي » \_ فهذا كله هبة ، وهي له حياته وموته ، والشرط الدي شرطه باطل ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « امسكوا عليكم أموالكم ، لا تعمروها(١) ، فإن من أعمر شيئا كان لمن أعمره » .

ولو قال « هذه الدار لك رُقْبى (٢) أو حبيسة » ودفعها إليه فهي عارية في يده ، ويأخذها منه متى شاء ، وقال أبو يوسف : إذا قبضها فهي هبة ، وقوله « رُقْبى وحبيسة » : باطل .

ولو قال «هذه الدار لك سكنى » أو «هذه الشاة أو هذه الأرض لك منحة » ـ فهي عارية في قولهم جميعا ، لأن المنحة عبارة عن بذل المنافع ، فإذا أضاف إلى عين ينتفع بها مع قيامها ، عمل بحقيقته ، فأما إذا أضاف إلى شيء لا ينتفع به ، إلا باستهلاكه ، كها إذا منحه طعاما ، أو لبنا ، أو دراهم ، أو دنانير \_ فإنه يكون هبة ، لأنه لا منفعة له مع قيام عينه . وعلى هذا قالوا : إن عارية الأعيان تمليك المنافع ، وعارية المكيل والموزون قرض ويكون تمليك العين .

وكذا لو قال « هذه الدار لك سكنى عمرى ، أو عمري سكنى » ، فهي عارية . وكذا اذا قال « هبة سكنى أو سكنى هبة » : فهي عارية .

العُمْرَى ما يجعل لك طول عمرك أو عمره وعَمْرته إياه وأعمرته جعلته له عمره أو عمرى .

 <sup>(</sup>٢) « معنى الرُقبي أنه يقول إن مت أنا قبلك فهو لك وإن مت أنت قبلي فهو لي : سمي الـرُقبي من الروقب والارتقاب والترقب وهو الانتظار لأن كل واحد منها ينتظر موت صاحبه قبل موته » .

وإن قال « هذه الدار لك عمري تسكنها أو صدقة تسكنها »: فهي هبة وصدقة ، وقوله « تسكنها أو تؤ اجرها أو تعيرها »: يكون مشورة ، فيكون شرطا فاسدا ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة .

كذا لو قال « هي لك هبة تسكنها » ـ فهي هبة جائزة لما ذكرنا .

ولو وهب الرجل أمة ، على أن لا يبيعها ـ فالهبة جائزة ، والشرط باطل عند أبي حنيفة ومحمد ، وهو قول أبي يوسف أيضا .

وكذا لو شرط أن يتخذها أم ولد ، أو أن يبيعها من فلان ، أو يردها عليه بعد شهر ـ كانت الهبة جائزة ، والشرط باطل ـ وكان ينبغي أن لا يكون الشرط الفاسد مفسدا للعقد ، وإنما جاء الفساد لأجل النهي والنهي ورد في البيع وما ورد في غيره ، فبقي غيره على الأصل ، إلا إذا كان في معناه ، وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه أجاز العُمْرَى وأبطل شرط المعمر .

### أما شرائط الصحة:

فمنها - القبض : حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض - وهذا عندنا .

وقال مالك : القبض ليس بشرط .

وأصله ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: « لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة » .

ومنها .. أن تكون الهبة مقسومة إذا كان يحتمل القسمة ، وتجوز إذا كان مشاعا لا يحتمل القسمة ، سواء كانت الهبة للشريك أو غيره .

وقال الشافعي : هبة المشاع جائزة .

وكذلك الخلاف في التصدق بالمشاع .

وأصله ما روينا عن الصحابة أنهم قالوا : « لا تجوز الهبة الا مقبـوضة محوزة » ، والحيازة يراد بها القسمة ههنا ، بالإجماع .

ومنها ـ أن تكون الهبة متميزة عن غير الموهـوب وغير متصلة به ، ولا مشغـولـة بغـير المـوهـوب ، حتى لـو وهب أرضـا فيهـا زرع للواهب دون الـزرع ، أو نخلا فيهـا ثمرة للواهب معلقـة بـه دون الثمـرة ، لا يجـوز ، وكذلك لو وهب ثمرة النخل دون النخل ، أو الزرع دون الأرض ـ وقبض النخيل والثمرة والأرض والزرع: لا يجوز .

وكذا لو وهب دارا فيها متاع للواهب ، أو ظرفا فيه متاع للواهب دون المتاع ، أو وهب دابة عليها حمل للواهب دون الحمل ـ وقبضها : فإنه لا يجوز ، ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب له ، لأن الموهوب غير متميز عما ليس بموهوب ، فيكون بمنزلة هبة المشاع .

ولو قسم المشاع ، وسلم ما وهب : جاز .

وكذا في هذه الفصول ، إذا سلم الدار فارغة عن المتاع .

وكذاإذا حصد الزرع ، وجز الثمر ، ثم سلم النخل والأرض : جاز ، لأن الملك يثبت عند القبض ، فيعتبر حالة القبض وتكون الهبة موقوفة في حق ثبوت الملك إلى وقت الإفراز ، وفي كون الهبة ، في الحال ، فاسدة أم لا ، خلاف بين المشايخ - ولكن لا خلاف أنه إذا وجد التسليم بعد القسمة ، والإفراز : جاز .

ولـو وهب دارا من رجلين ، أو كـرا من طعـام ، أو ألف درهم ، أو شيئا مما يقسم : فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة ، وعندهما : جائز .

والحاصل أن عند أبي حنيفة : الشيوع متى حصل عند القبض : فإنه يمنع صحة الهبة ، وإن حصل القبض في غير مشاع : جاز ـ فجوز هبة الاثنين من الواحد ، ولم يجوز هبة الواحد من الاثنين . واعتبر أبو يـوسف

ومحمـد في فساد العقـد حصول الشيـوع في الطرفـين جميعـا ، فجـوزا هبـة الواحد من اثنين وهبة الاثنين من الواحد .

ولو وهب عبدا من رجلين ، أو شيئا مما لا يقسم : جاز ، بالإجماع ، لأنه لا عبرة للشيوع فيها لا يحتمل القسمة في باب الهبة .

ولو وهب رجل لرجلين وقال : « وهبت لكما هذه الدار : لهذا نصفها ولهذا نصفها » : فهو على الخلاف الذي ذكرناه .

ولو قال : « وهبت لك نصفها ولهذا نصفها » : لم يجز ، بالإجماع ، لأن العقد وقع في المشاع في كل نصف .

ولو قال: « وهبت لكها هذه الدار: لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها »: جاز عند محمد، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يجوز - فهما مرا على أصلهها، وأبو يوسف فرق عند مخالفة النصيبين، كما لو رهن عينا واحدة من اثنين: لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، فكذلك هذا.

ثم إن عند أبي حنيفة : إذا قسم وسلم إلى كل واحد منهما حصته مفرزة : جاز ، لما قلنا .

ولو تصدق بعشرة دراهم على مسكينين : جاز ، ولوتصدق على غنيين : لم يجز عند أبي حنيفة ، كالهبة من اثنين ـ لأن الصدقة تقع من المتصدق لله تعالى ، لا للفقير ، فلا يتحقق الشيوع ، والصدقة من الغنيين هبة : فلم تجز ، وقيل : على قوله : تجوز الصدقة من الغنيين ، لأنه يحل لهما صدقة التطوع .

ولو وهب رجل لرجل ما في بطن جاريته أو غنمه أو ما في ضروعها ، أو وهب لـه سمنا في لبن ، أو زبـدا قبـل أن يمخض . أو دهنـا في سمسم قبل أن يعصر ، أو زيتا في زيتون ، أو دقيقـا في حنطة ـ وسلطه عـلى قبضه عنـد الولادة ، وعنـد استخراج ذلـك : فـإنـه لا يجـوز ، لأن بعض هـذه

الأشياء معدوم عند العقد ، أو معجوز التسليم لمعنى في المحل ، أو مجهول حتى لا يكون محلا للبيع ، وإذا كان هكذا ، فيكون فاسدا ، لا موقوفا ، بخلاف ما ذكرنا من هبة المشاع ، والموهوب المتصل بغيره : حيث يجوز إذا سلم بعد الإفراز والفصل ، لأن المشاع قابل لحكمه ، لكن المانع هو العجز عن التسليم ، لمعنى في غيره ، فإذا زال المانع فينقلب جائزا .

ولو وهب جارية أو حيوانا ، واستثنى الحمل : جازت الهبة في الأم والحمل جميعا ، وبطل الاستثناء . وجملة هذا أن العقود على ثلاثة أضرب :

أحدها ـ إذا عقد على الأم ، دون الحمل : فسد العقد ، وبطل الاستثناء ، وهو كالبيع والإجارة والرهن ، لأن الحمل تبع للأم في هذه العقود ، فكان موجبه ثبوت الحكم في الكل ، فإذا استثنى الحمل فقد نفى بعض موجب العقد ، ففسد العقد .

والثاني ـ أن يصح فيه العقد ، ويبطل الاستثناء ، وذلك مثل النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والهبة ، لأن موجبه أن يثبت الحكم في الكل . وقد نفى بعض الموجب ، بالاستثناء ، فيكون شرطا فاسدا ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة .

والثالث \_ يجوز العقد والاستثناء \_ وهـو الوصية : إذا اوصى بجارية إلا حملها ، صحت الوصية في الجارية ، وبقي الحمل للورثة ، لأن الحمل أصل في حق هـذا التصرف ، حتى تجوز الـوصية بـالحمـل ، فجـاز الاستثناء .

ولو أعتق ما في بطن جاريته ، ثم وهبها : جازت الهبة في الأم .

ولو دبر ما في بطن جاريته ، ثم وهبها : لم يجز ـ فمن أصحابنا من

قال في المسألة روايتان ، ومنهم من فرق بين التدبير والإعتاق .

ولو وهب عبدا ، أو ثوبا ، أو عينا من الأعيان ، مفرزا ، مقسوما ، ولم يأذن له في قبضه ، فقبضه الموهوب له : فإن كان بحضرة الواهب يجوز استحساسنا ، والقياس أن لا يجوز : ذكرها في المزيادات . وإذا قام من المجلس ، ثم قبض : لا يصح ، لأن القبض في الهبة بمنزلة القبول في حق إثبات الحكم ، وذلك يصح في المجلس لا بعده ، كذلك هذا .

ولو وهب دينا له ، على رجل ، لرجل ، وأذن له بقبضه ممن عليه : جازت الهبة ، إذا قبض ذلك ، استحسانا ، والقياس ان لا يجوز ، وهو قول زفر، ولو لم يأذن له في قبض الدين : لم تجز الهبة ، وإن قبضه الموهوب له بحضرة الواهب .

ولو وهب العارية ، أو الوديعة ، وكل أمانة في يد إنسان من صاحب اليد : فإنه يجوز ، ويثبت الملك للموهوب له ، وينوب قبض الأمانة عن قبض الهبة ، وهذا استحسان ، والقياس أن لا يكون قابضا حتى يتمكن من قبضه بالتخلية \_ ووجه الاستحسان أن الهبة تبرع ، وقبض الأمانة ينوب عنه ، بخلاف ما إذا باع من المودع ، لأن البيع عقد ضمان ، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان .

ولو كانت العين مضمونة في يد إنسان ، بالمشل أو بالقيمة ، كما في الغصب والمقبوض على سوم الشراء ، فوهبها من صاحب اليد : تصح الهبة، ويبرأ عن الضمان ، فيكون قبضا غير مضمون .

ولو كانت مضمونة بغيرها ، كالرهن والمبيع ، فوهبها المالك ، لمن هي في يده ـ فإنه لا يكون قابضا بذلك ما لم يقبضها قبضا مستأنفا بعد عقد الهبة ، لأنها إذا كانت مضمونة بغيرها لم تصح البراءة عنها بالهبة فلا يصير قبض أمانة ، ولا بد من تجانس القبضين حتى يتساويا .

ثم إذا صحت الهبة عند وجود شرائطها واحتجنا الى :

بيان الحكم ـ فنقول :

حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له ، غير لازم ، حتى يصح الرجوع والفسخ عندنا .

وعند الشافعي : يقع الملك لازما ، إلا في هبة الولد لولده .

لكن يكره الرجوع في الهبة ، لأنه من باب الدناءة .

وللموهوب له أن يمتنع عن الرد .

ولا يصح الرجوع إلا بتراض أو بقضاء القاضي ، لأنه فسخ بعد تمام العقد ، فصار كالفسخ بسبب العيب بعد القبض .

وإنما يمتنع الرجوع بأسباب :

منها \_ العوض ، للحديث : « الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها » \_ . أي يعوض .

ولكن العوض نوعان : عوض مشروط في العقد ، وعوض متأخر عن العقد :

أما المشروط في العقد ـ بأن قال « وهبت لك هذا العبد على أن تعوضني هذا الثوب » ـ فحكمه أن لكل واحد أن يرجع في السلعتين جميعا ، ما لم يتقابضا . وإن قبض أحدهما دون الآخر : كان للقابض وغير القابض الرجوع . فإذا تقابضا جميعا : انقطع الرجوع ، وصار بمنزلة البيع ، وإن كان عقده عقد هبة ، حتى يرد كل واحد منها بالعيب ، ويرجع في الاستحقاق ، وتثبت الشفعة ـ وهذا عندنا ، وعند زفر : عقده عقد بيع ـ حتى يشترط القبض عندنا ، لثبوت الملك في هذه الهبة ، ولا يصح في الشيوع ، وعنده بخلافه .

فأما العوض المتأخر عن العقد ـ فهو لإسقاط الرجوع ، فلا يصير في معنى المعاوضة ، لا ابتداء ولا انتهاء ، وإنما يكون المال الثاني عوضا عن الأول بالإضافة اليه نصا ، بأن أعطى للواهب شيئا ، وقال « هذا عوض عن هبتك » أو « قد نحلتك هذا عن هبتك » أو « كافأتك » أو « جازيتك » أو « أثبتك » أو قال « هذا بدل هبتك » أو « مكان هبتك » أو « قد تصدقتبهذا عليك بدلا من هبتك » \_ فإن هذا عوض في هذه الوجوه إذا وجد قبض العوض ، ويكون العوض هبة : تصح بما تصح بمه الهبة ، وتبطل بم الهبة .

فأما إذا لم يضف العوض إلى الهبة الأولى : فإنها تكون هبة مبتدأة ، ويثبت حق الرجوع في الهبتين جميعا .

ومنها \_ العوض من حيث المعنى ، وهو ليس بعوض مالي ، كالثواب في الصدقة : فإنه يكون عوضا مانعا من الرجوع ، وكصلة الرحم المحرم ، وصلة الزوجية ، حتى لا يصح الرجوع في هبة ذوي الأرحام المحارم ، وهبة الزوجين لأنه قد حصل العوض معنى .

ومنها \_ إذا زادت في الهبة زيادة متصلة : بفعل الموهوب له ، أو بفعل غيره ، بأن كانت جارية مهزولة فسمنت ، أو كانت دارا فبنى الموهوب له فيها بناء ، أو كانت أرضا فغرس فيها أشجارا أو نصب فيها دولابا ، وهو مثبت في الأرض مبني فيها ، أو كان ثوبا فصبغه بعصفر ، أو قطعه قميصا وخاطه ، لأن الموهوب اختلط بغيره ، والرجوع لا يمكن في غير الموهوب ، فامتنع اصلا .

أما الزيادة المنفصلة ، كالأرش والـولد والعقـر : فلا تمنـع الرجـوع ، لأنه يمكن الفسخ في الأم والأصل ، دونها ، بخلاف زوائد المبيع ، لأن ثم يؤدي إلى الربا ، لأنها عقد معوضة ، بخلاف الهبة .

وأما نقصان الموهوب : فلا يمنع الرجوع ، لأنه فات بعضه ، ولو كان الكل قائما فرجع في البعض دون البعض، جاز ـ فكذا هذا .

ومنها ـ خروج الموهوب عن ملك الموهوب لـه ، بأن بـاع أو وهب ، لأن اختلاف الملكين كاختلاف العينين .

وكذا إذا مات الموهوب له ، لأن الملك ينتقل إلى ورثته .

وكذا اذا مات الواهب ، لأنه ينتقل الى ورثته .

وكذا لو هلك الموهوب ، لأنه زال الملك ، فلا يحتمل الفسخ .

ثم الرجوع في الهبة بغير القضاء : فسخ عندنا ـ حتى يجوز في المشاع ، ولا يشترط القبض ، خلافا لزفر ـ والمسألة معروفة .

ولو وهب رجل لابنه الصغير شيئا ـ صحت الهبة ، لأن قبض الأب كقبضه ، وكذا قبض جده بعده ، وقبض وصي الأب والجد بعدهما ، حتى لو وهب هؤلاء من الصغير ، والمال في أيديهم ـ صحت الهبة ، ويصيرون قابضين للصغير ، وعلى هذا قالوا : إذا باع الأب ماله ، من ابنه الصغير ، ثم هلك المبيع عقيب البيع ، كان الهلاك على الصغير ، لأنه صار قابضا بقبض الأب .

وكمذلك لمو وهب أجنبي للصغير شيئًا ، فقبض ذلك أحمد هؤ لاء الأربعة ، لأن لهم ولاية التصرف في ماله .

ومن غماب منهم غيبة منقطعة ، فالولاية تنتقل إلى الأبعد ، كما في ولاية النكاح .

ولا يجوز قبض غير هؤلاء عنه ، أجنبيا كان أو ذا رحم منه ، لأنـه لا ولايـة لهم عليه ، إلا إذا كـان الصغير في حجره وعياله ، فيكـون قبضه للهبة بمنزلة إيصال النفع إليه ، ويكون من باب الحفظ .

ولو قبض الصغير ، العاقل ، ما وهب له واحد من هؤلاء الأربعة ـ جاز قبضه ، استحسانا ، والقياس أن لا يجوز ، لأن هذا من باب النفع ، وقبض هؤلاء جائز عليه أيضا ، وإن كان عاقلا ، لأن النظر الكامل في هذا أن يملك كل واحد منها ذلك .

ولو وهب الأب مال الصغير: لا يجوز، لأنه تبرع ولو وهب بشرط العوض، وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يجوز فأبو حنيفة اعتبر نفس الهبة، وهي من باب التبرع، ولا يملك الأب ذلك، ومحمد يقول: هذا بمعنى البيع.

وعلى هذا الخلاف : المأذون والمكاتب ، إذا وهبا بشرط العوض ـ لم يجز عندهما ـ خلافا له .

ولو وهب رجل ، لعبد رجل ـ فإن القبول والقبض إلى العبد ، دون مولاه ، ويكون الملك لمولى بحكم أنه كسب عبده لأن الغرض هو وجه العبد فيكون هبة له ، ولا يجوز قبض المولى وقبوله عنه ، سواء كان على العبد دين أو لم يكن ، لأنه هبة للعبد .

وكذلك الجواب في المكاتب: أن قبول الهبة وقبضها إليه، دون مولاه، لأنه أحق بكسبه.

ويكون للواهب الرجوع إذا كان العبد أجنبيا في حقه ، وإن كان انتقل الملك إلى مولاه ، لأن ملك العبد غير مستقر فيه ، فكأن الملك وقع للمولى ابتداء .

وكذلك في المكاتب: إن عتق فظاهر، لأنه استقر ملكه، وإن عجز، وصاركسبه للمولى، فله حق الرجوع في قول أبي يوسف ولم يجز الرجوع في قول محمد بناء على أن عند أبي يوسف: كأن الملك وقع للمولى من الابتداء، وعند محمد: كأنه ثبت من وقت العجز.

ولو وهب الرجل لعبد رجل هبة ، والواهب ذو رحم محرم من العبد ، دون المولى ، فإنه يرجع ، بالاتفاق . وأما إذا كان المولى ذا رحم محرم من الواهب دون العبد : فعند أبي حنيفة : يرجع أيضاً ، وعندهما : لا يرجع ـ وهذا بناء على أن الملك في الهبة يقع للمولى ، فيكون هبة من المولى عندهما ، وإن كان ذا رحم محرم : لا يرجع ، وإن كان أجنبيا : يرجع ، ولا عبرة لجانب العبد ، وعند أبي حنيفة : هذا هبة للمولى من وجه ، وللعبد من وجه ، فلا تكون صلة كاملة في حق كل واحد على الانفراد ، والصلة الكاملة مانعة للرجوع ، فلا تتعدى الى الصلة من وجه .

فأما إذا كانا جميعا ذوي رحم محرم من الواهب: ذكر أبو الحسن الكرخي عن محمد أن قياس قول أي حنيفة: أن يرجع ، لأنه لم يكن لكل واحد منها صلة كاملة .

وقال أبو جعفر الهندواني : ليس لمه أن يرجع في قولهم جميعا ، لأن الهبة ـ لأيها كانت ـ تمنع الرجوع .

وعلى هذا التفريع : لو وهب للمكاتب وهو ذو رحم محرم من الواهب أو مولاه ذو رحم محرم من الواهب :

فإن أدى المكاتب : اعتبر حاله ، لأنه استقر ملكه بالعتق .

وإن عجز: ففي قياس قول أبي حنيفة: يعتبر حال المولى ، كأن الهبة وقعت لـه من الابتـداء. وعنـد محمـد: لا يـرجـع ، لأن الكسب كـان للمكاتب ، وعند العجز ينتقل إلى المولى .

ولو وهب الرجل أولاده ، فسلم الى الكبار حصتهم ، وقبض هو حصة الصغار ـ جاز ، لما قلنا . ولكن ينبغي أن يسوي بين أولاده ، في الهبة ، في قول أبي يوسف ، وفي قول محمد : يجزيه إن أعطاهم على قدر مواريثهم ـ والله أعلم بالصواب .

كتاب \_\_\_\_\_\_ الوديعة \_\_\_\_\_\_

اعلم أن عقد الوديعة مشروع ، ومندوب إليه ، لأن فيه إعانة لصاحبها لحفظ ماله ، والله تعالى يقول : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾(١) .

ثم عقد الوديعة استحفاظ من المودع ، وائتمان له ، فتكون الوديعة أمانة في يد المودع ، لوجود الائتمان من المودع ، ويلزمه حفظها ، إذا قبل الوديعة ، لأنه التزم الحفظ ، فيجب عليه أن يحفظ على الوجه المذي يحفظ ماله ، بحرزه ، وبيده . وبيد من كان ماله في يده ـ نعني بحرزه : المذي هو ملكه ، أو يستأجره ، أو يستعيره ، وليس الشرط أن يحفظه في الحرز الذي يحفظ فيه ماله ، ونعني بيد من كان ماله في يده : كل من كان في عياله ، حتى المستأجر الذي استأجره مشاهرة بنفقته وكسوته ، دون الذي استأجره بالدراهم أو المستأجر مياومة ، ويدخل فيه العبد المأذون الذي في يده ماله ، وشريك المفاوضة والعنان ، وإن لم يكونوا في عياله .

ثم إذا أخرجه من يده ، ودفعه إلى غيره ، وديعة: يصير ضامنا ، لأنه رضي بحفظه ، دون حفظ غيره ، من غير ضرورة ، حتى إذا وقع الحريق ونحوه في داره فأودع غيره : لا يضمن .

وأما مودع المودع .. هل يضمن لو هلكت الوديعة ؟ فعند أبي حنيفة :

<sup>(</sup>١) المائدة : ٢ .

لا يضمن ، وعند أبي يوسف ومحمد : يضمن ، والمالك بالخيار : إن شاء ضمن المودع الأول ، وإن شاء ضمن الثاني ، فإن ضمن الأول : لا يرجع على الثاني ، وإن ضمن الثاني : يرجع على الأول .

ولو استهلك الثاني الوديعة ، فلصاحب الوديعة الخيار في تضمينها : فإن ضمن الأول : يرجع الأول على الثاني ، لأنه يصير ملكا له ، بالضمان ، فكأنه أودع ماله عنده ، وإن ضمن الثاني : لا يرجع على الأول ـ والمسألة معروفة .

فإن استرد المودع الأول ، من الثناني ، وحفظه بنفسه : يبرأعن الضمان ، عندنا ـ خلافا للشافعي .

وعلى هذا: إذا استعمل الوديعة ، بأن ركب الدابة ، ولبس الشوب .. ثم نزل ، ونزع: يعود أمينا ، عندنا ، خلافا للشافعي .. والمسألة معروفة .

وفي المستأجر والمستعير ، إذا خالفا ثم تركا الخلاف : بقي الضمان ـ وعند بعضهم : هذا بمنزلة المودع .

ولو سافر بالوديعة : لا يضمن ، عند أبي حنيفة ، ولو أودع إنسانـا : ضمن . وعندهما : يضمن ـ والمسألة معروفة .

ولو ردالوديعة إلى بيت المودع ، من غير حضرة المودع : يضمن .

وكذا إذا رد إلى يد من في عيال المالك ، لأنه لم يرض بيدهم حيث أودع ، وفي الإجارة والعارية: لا يضمن ، لعادة الناس ، حتى إن العارية إذا كانت شيئا نفيسا ـ قالوا : يضمن ، وقيل أيضا في الثياب كذلك ، وإنما العادة في بعض آلات البيت .

ولو بعث الوديعة مع من كان في عياله : لا يضمن .

ولو قال له : « احفظ في هذه الدار ولا تحفظ في هذا البيت » ، وإنه مثل غيره في الحرز ـ فلو حفظ في غيره : لا يضمن ، بخلاف الدارين .

ولو قال: « احفظ في هنذا المصر ولا يخرج » \_ يجب عليه الحفظ في ذلك المصر ، إلا إذا كنان ثمة عندر ظاهر ، بنأن قصد السلطان أخذه فأخرجه مع نفسه .

ولو قال المودّع: « هلكت الوديعة عندي » أو « رددتها إليك » ، وأذكر المودّع وقال: « لا ! بل أتلفتُها » ـ فالقول قول المودّع ، لأنه أمين في ذلك ، ولكن مع اليمين ، لأنه لو أقر بذلك يلزمه ، فإن أقام المودع البينة على الإتلاف : يضمن المودّع ، وكذا إذا حلف المودع على الإتلاف ، فنكل . فلو اقام المودع البينة على أنه أتلفها المودع ، وأقام المودع البينة على أنه أتلفها أكثر إثباتا . ولو أقام على إقرار المودع أنها هلكت ، فبينة المودع أولى ، لأنها أكثر إثباتا . ولو أقام على إقرار المودع أنها هلكت : يقبل ، ويكون إكذابا لبينته .

ولو طلب المودع يمين المودع : « بالله ما يعلم أنها هلكت » ـ فالقاضي يحلفه ـ فإن حلف : يقضي بالبراءة .

وعلى هذا \_ إذا جحد الوديعة : فالقول قوله .

ولو أقام المودع البينة على الوديعة : يضمن المودع ـ فإن أقر بـالوديعـة وأقام المودع البينة على أنها هلكت قبـل جحوده الـوديعة : لا يقبـل ، لأنه بالجحود أكذب بينته . وإن أقام على إقرار المودع ، بذلك يقبل .

ولـو طلب من القاضي أن يحلف المودع « بـالله مـا يعلم أن الـوديعـة هلكت قبل جحوده إيـاها » : يحلفـه ـ فإن حلف يقضي بالضمان ، وإن نكل : يقضي بالبراءة .

ولو أودع رجلان عند رجل وديعة ، وغابا ، ثم حضر أحدهما : فليس له أن يدفع إليه حصته ، ما لم يجتمعا وإن طلب منه عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يقسم ، ويدفع إليه حصته ، ولا تصح القسمة في حق الغائب ، حتى لـو هلك النصف البـاقي في يـده ، يكون للغائب أن يأخذ المودع نصفه الآخر .

ولو أودع رجل عند رجلين وديعة مما يقسم ، فلهما أن يقسماه ويأخمذ كل واحد نصفه للحفظ ، لأنه رضي بحفظهما ، وأمكن من هذا الوجه .

ولو دفع أحدهما إلى صاحبه: ضمن النصف عند أبي حنيفة ، لأنه رضى بحفظها ، لا بحفظ أحدهما ، وعندهما : لا يضمن .

وأجمعوا أنها إذا كانت لا تقسم: لا يضمن لأنه لا يمكن حفظهما في مكان واحد ، فكان راضيا بحفظ احدهما .

وعلى هذا \_ الخلاف في المرتهنين ، والوكيلين بالقبض .

ولـو خلط الوديـة بمال نفسـه : إن كان يمكن التمييـز : لا شيء عليه ويميـز ، وإن كـان لا يمكن التمييـز : يضمن الحـافظ عنـد أبي حنيفـة مثله لصاحبه .

وكذلك إذا كانت وديعتان ، فخلط إحداهما بالأخرى : يضمن مثل ذلك لصاحبهما ، وإذا أدى الضمان : حل له ذلك ، وعندهما : في الدراهم والدنانير ، إن شاء المالك : ضمنه مثله ، وإن شاء : أخذ نصف المخلوط .

وكذا في الوديعتين ، وفي سائر المكيلات والموزونات : إن شاء ضمنه كل واحد مثل حقه ، وإن شاء باعا المخلوط وقبضا الثمن ويأخذ صاحب الحنطة ثمن الحنطة ، غير مخلوط بالشعير ، ويأخذ صاحب الشعير ثمن الشعير غير مخلوط بالحنطة .

ولـو مات المـودع، ولم يبين الـوديعـة : فـإن كـانت معـروفـة ، وهي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قـائمة : تـرد الى صاحبهـا . وإن لم تعرف : يضمن ، ويكـون صـاحبهـا شريكا للغرماء ـ والله تعالى أعلم .



كتاب \_\_\_\_\_ العارية\_\_\_\_\_

اعلم أن إطلاق اسم العارية في العرف بطريقتين : بـطريق الحقيقة ، وبطريق المجاز .

#### أما بطريق الحقيقة:

فهـو إعارة الأعيـان التي ينتفع بهـا ، مع قيـامهـا ، كـالـدور والعبيـد والدواب ونحوها ، وهو تمليك منافع الأعيان ، عند عامة المشايخ .

وقال الكرخي : إنه عقد إباحة فانه ليس للمستعير أن يؤ اجر ، ولـو كان تمليكا لملك الإجارة ، كالمستأجر : يملك أن يؤ اجر .

لكن هذا ليس بصحيح ، فإنه يملك أن يعير ، ولو كان إباحة لكان لا يملك ، كالمباح لـه الطعـام : لا يملك الدفـع إلى غيره ، إلا أنـه لا يملك الإجارة ، لأنه عقد لازم ، والعارية تبرع ، فكيف يملك به ما هـو لازم ، فيؤدي الى تغيير المشروع ؟

ثم العارية أمانة عندنا ، وعند الشافعي : مضمونة ـ وهي مسألة معروفة .

ولو شرط الضمان في العارية \_ هل يصح ؟ المشايخ مختلفون فيه :

## وأما بطريق المجاز :

فهـو إعـارة المكيــل والمـوزون ، وكــل مـا لا يمكن الانتفــاع بــه إلا

باستهلاكه، فهو قرض حقيقة ، ولكن يسمى عارية مجازا ، لأنه لما رضي بالانتفاع به باستهلاكه ببدل ، كان تمليكا له ببدل ، وهو تفسير القرض ، ولا يلزم الأجل فيه ، كما في العارية .

### ثم العارية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة :

#### فالمطلقة:

أن يستعير شيئا ، ولم يبين أنه يستعمله بنفسه أو بغيره ، ولم يبين كيفية الاستعمال .

وحكمها أنه ينزل منزلة المالك ، فكل ما ينتفع بـ المالـك ، ينتفع بـ المستعـير من الركـوب والحمل ، ولـ أن يركب غيـره ـ ولكن يحمل بقـدر المعتاد ، لا زيادة عليه ، لأن الزيادة تكون إتلافا .

فاما إذا بين أنه يستعمله بنفسه . فهذا على وجهين :

إن كان مما يتفاوت الناس في استعماله ، كالركوب واللبس : فإنـه يختص به ، ولا يجوز له أن يركب غيره ، وأن يلبس غيره .

وإن كان شيئا لا يتفاوت ، كسكني الدار : فله أن يعير غيره .

وكلذا إذا سمي وقتا أو مكانا ، فجاوز ذلك المكان أو زاد على الوقت : يضمن ، لأن التخصيص مفيد .

فأما إذا بين مقدار الحمل والجنس: فإن حمله عليه أو زاد: يضمن ، بقدر الزيادة. ولو حمل عليه شيئا بخلاف جنسه: فإن كان مثله في الخفة أو أخف منه: لا يضمن ، وإن كان أثقل منه: يضمن ، إلا اذا كان شيئا فيه زيادة ضرر بالدابة: فيضمن ، وإن كان مثله في الوزن والثقل ، بأن استعار دابة ليحمل عليها ماثة منّ من القطن ، فحمل عليها ماثة منّ من الحديد: فإنه يضمن ، لأن ثقل الحديد يكون في موضع واحد ، وثقل من الحديد: فإنه يضمن ، لأن ثقل الحديد يكون في موضع واحد ، وثقل

القطن يتفرق على جميع ظهرها وبدنها . وإن كان أثقل منه : فإن كان من الجنس : الجنس المذكور : يضمن بقدر الزيادة ، وإن كان من خلاف الجنس : يضمن كل القيمة .

وليس للمستعير أن يؤاجر لما ذكرنا ـ فإن فعل: فهو ضامن من حين سلمه إلى المستاجر ، ويكون المعير بالخيار: إن شاء ضمن المستعير ، وإن شاء ضمن المستعير : لم يرجع شاء ضمن المستاجر ، لوجود التعدي منها ـ فإن ضمن المستعير : لم يرجع على المستأجر ، لانه ملك العين بالضمان ، فكأنه آجر ملك نفسه ، فهلك وإن ضمن المستأجر : فإن كان لا يعلم أنه عارية ، يرجع على المستعير ، لأنه ضمن الدرك(١) ، بإيجاب عقد فيه بدل ، فيكون غرور ، فأما إذا كان يعلم فلا يرجع ، لأنه لا غرور فيه ، والرجوع بحكم الغرور .

ولو استعار أرضا على أن يبني فيها بناء ، أو يغرس فيها غرسا ـ فـإما إن كان مطلقا أو مؤقتا إلى عشر سنين ونحوه :

فإن كان مطلقا ـ فبنى فيها أو غرس: فلصاحب الأرض أن يستردها في اي وقت شاء ، لأن العارية غير لازمة ، وعلى المستعير أن يأخذ غرسه وبناءه ، لأنه شغل أرض غيره ولم يرض صاحبه بذلك ، وليس للمستعير أن يضمن المعير قيمة غرسه وبنائه ويترك ذلك عليه ، لأنه لم يوجد منه الغرور ، لأن العارية تسترد على كل حال .

وعلى قول مالك : له أن يرجع عليه .

وإن كان مؤقتا فله أن يسترد أيضا ، لكن المستعير بالخيار : إن شاء ضمن المعير قيمة غرسه ، وبنائه ، ويترك ذلك عليه ، لأنه غره حيث وقت وقتا طويلا ، ثم استرد قبل مضيه ، وإن شاء أخذ غرسه وبناءه إن لم يضر

<sup>(</sup>١) « الدرك ضمان الثمن عند استحقاق المبيع » ـ وبعبارة أخرى : « هو رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع » .

القلع بأرض المعير ، فأما إذا إذا كان يضر به ، فالخيار للمعير : إن شاء أخذ الغرس والبناء ، بالضمان ، وإن شاء رضى بالقطع ,

فأما إذا أعار الأرض ، ليزرع ، فزرع ، ثم أراد ان يسترد والزرع غير مدرك : فليس لمه ذلك ، وتبقى الأرض في يده ، بطريق الإجارة ، إلى أن يأخذ الغلة ، لأن هذه مدة يسيرة معلومة فيه ، وفيه نظر من الجانبين ، بخلاف الغرس والبناء : فإنه لو انقلبت إجارة ، يتضرر به المعير ، لطول المدة .

وإن اختلف المعير والمستعير في عدد الأيام ، أو في مقدار الحمل ، أو في المكان ـ فالقول قول المعير ، لأن المستعير قابض لنفسه ، فيكون سقوط الضمان بناء على الإذن له .

الدعوى نوعان: صحيحة ، وفاسدة .

أما الصحيحة ـ فأن يوجد فيها شرائط الصحة ، بأن يدعى على خصم حاضر ، وأن يكون المدعى به شيئا ، معلوما ، معينا ، وأن يتعلق به حكم على المطلوب منه .

والفاسدة ـ أن لا يكون الخصم حاضرا ، وأن يكون المدعى به مجهولا ، لأنه لا يمكن للشهود الشهادة ، ولا للقاضي القضاء به . وأن لا تُلْزِم المطلوب منه ذلك ، بأن ادعى أنه وكيل فلان ، فالقاضي لا يسمع دعواه ، إذا أنكر الآخر ، لأنه يمكنه عزله للحال .

ثم إنما يصير المدعى به معلوما: إما بالإشارة إليه عند القاضي ، بأن كان منقولا في الدعوى ، وبالشهادة ، وإن لم يكن منقولا ، نحو العقار والرحى ونحوهما مما يمكن معرفته بالتحديد فإعلامه بذلك ، وهو في العقار .

وما لا يمكن معرفته بالتحديد ، كحجر الرحى ، فينصب القاضي أمينا حتى يسمع الدعوى والبينة ، عند ذلك ، بالإشارة .

ثم المدعي من يلتمس ، بدعواه ، إثبات ملك على غيره ، في العين أو في الدين ، أو يثبت حقا . والمدعى عليه من يدفع ذلك عن نفسه وينفيه .

وقيل : المدعي من إذا ترك الدعوى يترك ، والمدعى عليه من إذا ترك الدعوى لم يترك .

وذكر محمد أن المدعى عليه هو المنكر .

#### إذا ثبت هذا \_ فنقول:

إذا جاء المدعي ، إلى القاضي ، مع خصمه ، فالقاضي يسأله : ماذا يدعي عليه ؟ فإذا ادعى المدعي دعوى ، صحيحة ، على خصم حاضر سأل المدعى عليه عن جواب المدعي ، وقال : «أجب خصمك بلا أو نعم » ـ وما ذكرنا استحسان ، والقياس ما ذكر في الزيادات : أن المدعي إذا جاء إلى القاضي مع خصمه ، فإنه لا يسأل المدعي : ماذا يدعي ؟ حتى يبدأ المدعي بدعواه ، ثم إذا ادعى دعوى صحيحة ، وسمعها ، لا يسأل المدعى عليه عن جوابه ، ما لم يسأل المدعي منه ، أن يسأل المدعى عليه ، عن جوابه ، لأنه إنشاء الخصومة . لكن الصحيح هو الاستحسان ، لأن الخصمين ربما يعجزان عن ذلك لمهابة مجلس القاضي .

فإذا سأل المدعى عليه عن الجواب: فإذا أقر به أمره بتسليم المدعى به إلى المدعى ، وإن أنكر سأل المدعي عن البينة عند أبي حنيفة ، وعندهما: يحلف المدعى عليه ، إذا طلب المدعي منه الحلف لأن عنده: إذا قال المدعي: « لي بينة حاضرة في المصر » ، فالقاضي لا يحلفه وعندهما: يحلفه ، فلذلك يسأل .

فإذا قال : « لا بينة لي » أو « ليس لي بينة حاضرة » ـ فإنه يحلف المدعى عليه ، إذا طلب المدعى اليمين ، لأن اليمين حقه ، فلا بد من طلبه . فإذا حلفه : فإن حلف : تنقطع الخصومة إلى وقت إقامة البينة ، وإن نكل : يقضي عليه بالنكول عندنا ، في الأموال ، وعند الشافعي : يرد اليمين إلى المدعي : فإذا حلف : يقضي له . وفي القصاص في يرد اليمين إلى المدعي : فإذا حلف : يقضي له . وفي القصاص في

الطرف: يقضي بالنكول، أيضا: عند أي حنيفة ـ وعندهما: يقضي بالدية. وأما في النفس: فعندهما: يقضي بالدية أيضا. وعنده: لا يقضي بالقصاص ولا بالدية، ولكن يجبس حتى يقر أو يحلف، وكذا لا يقضي بالنكول في الأشياء السبعة عند أبي حنيفة، وعندهما: يقضي. وأجعوا أنه لا يقضى بالنكول في الحدود.

وعلى هذا \_ الاستحلاف عنده: لا يستحلف في الأشياء السبعة ، وهي : النكاح ، والرق ، والولاء ، والنسب ، والرجعة ، والفيء في الإيلاء ، والاستيلاد \_ لأن الاستحلاف لأجل النكول ، وهو بذل وإباحة عند أبي حنيفة ، ولا يجري ذلك في هذه الأشياء . وعندهما : هو بمعنى الإقرار الذي فيه شبهة ، وهذه الأشياء عما يثبت بدليل فيه شبهة \_ وهذا عما يعرف في الخلافيات .

ثم الدعوى إما أن تكون في ملك مطلق او بسبب ، مع التاريخ أو بدونه ، ولا يخلو: إما إن كانت من الخارج على ذي اليد ، أو من الخارجين على ذي اليد ، أو من صاحبى اليد : أحدهما على صاحبه .

## أما إذا كان الدعوى في ملك مطلق ـ فنقول :

ان كانت من الخارج على ذي اليد ، بلا تاريخ : فبينة الخارج أولى ، عندنا \_ وعند الشافعي : بينة اليد أولى \_ وهي مسألة معروفة .

وعلى هذا الخلاف : إذا أرخا ، وتـاريخهما سـواء ، لأنه لم يثبت سبق أحدهما ، فبقيت دعوى ملك مطلق .

فأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق: فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد أولا، ثم رجع بعد رجوعه من الرقة وقال: لا تقبل بينة ذي اليد على وقت ولا غيره إلا في النتاج - كذا ذكر ابن سماعة. وذكر محمد هذه المسألة في كتاب الدعوى، وقال: عند أبي

حنيفة: يقضى بها للخارج، ثم رجع وقال: يقضى بها لصاحب اليد وهو قول محمد أي قوله الأول، لأن بينة صاحب اليد أثبتت أنه أول المالكين.

وأما إذا وقت أحدهما . ولم يوقت الآخر : فعند محمد : لا عبرة لتاريخ صاحب اليد . فالخارج أولى . وعند أبي يوسف : بينة صاحب الوقت أولى . وعن أبي حنيفة روايتان : في رواية مع محمد ، وفي رواية مع أبي يوسف .

أما إذا كانت الدعوى من الخارجين في ملك مطلق ، بلا تــاريخ ، أو تاريخها سواء ، والشيء في يد الثالث : فهو بينهما نصفان عندنا .

وللشافعي فيه قولان: في قول تهاترت البينتان وتبقى في يد صاحب اليد قضاء ترك، وفي رواية: يقرع بينهما ويقضى للذي خرجت لـه القرعة ـ والمسألة معروفة.

وأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق : فهـو أولى ، بالاتفـاق ، لأن بينـة الخارجين مسموعة ، فيترجح أحدهما بالتاريخ .

وأما إذا وقت أحدهما ، دون الآخر : فهما سواء عند أبي حنيفة ، ولا عبرة بالتاريخ لجواز أن يكون الآخر لو وقت كان تاريخه أسبق . وعند أبي يوسف : صاحب الوقت أولى . وعند محمد : الذي أطلق أولى ، لأن الملك المطلق ملك من الأصل حكما حتى يستحق الزوائد به .

وأما إذا كان الشيء في أيديهها ، فأقام كل واحد منهم البينة أنه له : فإنه يقضي لكل واحد منهما بنصف ما في يد صاحبه ، لأنه خارج في ذلك النصف .

ولو أقام أحدهما البينة : يقضى له بنصف ما في يد صاحبه ، وما في يده يترك في يده قضاء ترك .

ولو لم يكن لهما بينة : قضى بينهما نصفين ، قضاء ترك ، حتى لو أقمام أحدهما البينة على صاحبه ، بعد ذلك ، تقبل .

وكذا إذا أرخا ، وتاريخهما سواء .

وأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق: فعند أبي حنيفة وأبي يـوسف: صاحب الـوقت الأول، أولى. وقـال محمـد: لا يعتبــر الـوقت في حق صاحب اليد، فكان بينها.

وأما إذا كان لأحدهما وقت دون الآخر ـ فعند أبي حنيفة ومحمد : لا عبرة للوقت ، فيكون بينهما . وقال أبو يوسف : هـ و لصاحب الـ وقت في حق صاحب البد فكان بينهما .

وأما إذا كان لأحدهما وقت دون الأخسر ـ فعند أبي حنيفة ومحمد : لا عبرة للوقت ، فيكون بينهما وقال أبو يوسف: هو لصاحب الوقت .

#### وأما إذا كان دعوى الملك بسبب :

فإن كان السبب هو الإرث: فإن كان أحدهما خارجا ، والآخر صاحب اليد ، وأقام كل واحد منها البينة أنه ملكه : مات أبوه وتركه ميراثا له : فهو للخارج ، في قول أصحابنا جميعا ، لأن كل واحد منها يثبت الملك للميت ، مطلقا ، فصار كما لوحضر المالكان وادعيا ملكا مطلقا : يكون للخارج ـ كذا هذا .

وكذا إذا أرخا ، وتاريخهما سواء ، أو ذكر أحدهما الوقت دون الآخر .

وأما إذا كان تاريخ أحـدهما أسبق : فهـو لصاحب الـوقت الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وفي قول محمد الآخر : للخارج .

وأما إذا كانا خارجين ، في دعوى الميراث ، على ثالث ، ووقت أحدهما أسبق : فهو له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد

روايتان : في ظاهر الرواية : قال في الميراث : ذلك كله سواء وهو بينها نصفان . وفي نوادر هشام : إن لم يؤرخا ملك الميتين : فهو بينها نصفان ، وإن أرخا ملك الميتين : فهو لصاحب التاريخ الأول .

وكان أبو بكر الرازي يفرق لمحمد بين الميراث من اثنين ، وبين الشراء من اثنين ـ قال في الميراث : بينها نصفان ، وفي شراء الخارجين من رجل واحد : إنه لصاحب الوقت الأول ، لأن المشتري يثبت الملك لنفسه ، والوارث يثبت الملك للميت .

لكن روي عن محمد في « الإملاء » في الخارجين إذا أقاما البينة على الشراء من واحد ، وأرخا : أن التاريخ لا يقبل إلا أن يؤرخا ملك البائع ـ وسوى بينه وبين الميراث .

وأما إذا كان السبب هو الشراء ـ بأن ادعى الخارج الشراء من صاحب اليد ، وهو منكر يقبل .

ولو ادعى صاحب اليد الشراء من خارج : يقبل أيضًا ، لأنه يصح تلقى الملك من جهته .

فأما إذا ادعى كل واحد منها الشراء من صاحبه ، من غير تاريخ : فلا يقضى بالبينتين عند أبي حنيفة وأبي يوسف وترك المدعى به في يد صاحب اليد .

وعند محمد: يقضي بالبينتين جميعا، لأنه يمكن تصحيها، ويجعل كأن الخارج باع من صاحب اليد، وسلم اليه، ثم باع صاحب اليد منه، ولم يسلم إليه، فيؤمر بالتسليم إليه، ولا يمكن على العكس، لأن بيع العقار قبل القبض، عنده لا يجوز.

وأما إذا ارخا ، وتاريخ أحدهما أسبق : فإنه يقضى لأخرهما وقتا : أيها كان ، والبيع الثاني ينقض البيع الأول عندهما . وقال محمد : يقضي

بها للخارج ـ وفي المسألة تفصيل لم يذكره الكرخي .

وأما إذا اقاما البينة على الشراء والقبض ـ فعندهما : تهاترت البينتان ، والمدعى لمن هو في يده . وعند محمد : يقضى بها للذي في يده ، والثمن بالثمن قصاصا ، كأن الخارج اشتراها من الداخل ، فقبضها ثم اشتراها الداخل منه ، وقبض لأن المذهب عنده أن القبض الموجود مها أمكن ان يجعل قبض بيع ، يجعل حملا لأمر العاقل على الصحة .

وأما الخارجان إذا ادعيا الشراء على صاحب اليد: فإن كان واحدا ، وأقاما البينة على الشراء منه ، بثمن معلوم ، ولم يذكرا التاريخ ولا القبض \_ فإنه يجعل بينها نصفين ، عندنا .

وعند الشافعي : في قبول : تهاترت البينتان . وفي قبول : يقرع بينها .

فأما إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : فهو له .

وكذا إذا وقت أحدهما ، دون الآخر : فهـ و لصاحب الـ وقت ، لأنه ثبت سبق بيع أحـدهما ، وبيع الأخر معنى حـادث ، ولا يعلم تـاريخـه فيحكم به للحال .

وأما إذا لم يكن لواحد منهما تاريخ ، ولكن له قبض ، بأن كـان في يد أحدهما : فهو أولى ، لأنه يحمل على قبض البيع ، والبيع الشاني حادث ، ولم يعرف تاريخهما ، فجعل كأن بيع صاحب القبض أسبق .

فإن ذكر الآخر تاريخا ، ولأحدهما تاريخ ، وللآخر قبض : لم يعتبر التاريخ إلا أن يشهدوا أن بيعه كان قبل بيع الذي الشيء في يده ، فيقضي له به ، ويرجع الآخر بالثمن على البائع .

فأما إذا ادعى كيل واحد منهما الشراء ، من رجيل غير اللذي ادعى

عليه صاحبه ، وأقاما البينة ـ فهو بينهما نصفان ، لأن المشتريين قاما مقام البائعين ، كأنهما حضرا وأقاما البينة ، والمال بينهما نصفان .

ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يكون له عند أبي حنيفة وأبي يـوسف ومحمـد ـ وهذه روايـة الأصول . وقـد ذكرنـا فرق أبي بكـر الرازق وروايـة الإملاء عن محمد ، في هذا الفصل ، فلا نعيده .

ثم في هذه المسائل - في الشراء: يثبت الخيار لكل واحد من مدعي الشراء، لأنه يدعي شراء الكل ، فلا يرضى بالنصف ، مع الشركة ، وهي عيب: فإن اختار أخذ النصف: يرجع على البائع بنصف الثمن لانفساخ لاستحقاق نصف المبيع ، وإن اختار الرد: رجع بجميع الثمن لانفساخ المبيع . وإن اختار أحدهما الرد والأخر الأخذ: فإن كان قبل تخيير الحاكم لهما والحكم لهما نصفين: فإنه يأخذ جميع المبيع ، بجميع الثمن ، لأنه استحقه ، بحكم العقد ، وإنما امتنع لأجل المزاحمة ، فإذا تبرك الآخر الخصومة ، فله ذلك ، بحكم العقد . فأما إذا كان بعد حكم الحاكم بينها: فيأخذ النصف ، بنصف الثمن ، لأنه ، بحكمه ، ينفسخ العقد ، في النصف ، ولا يعود إلا بالتجديد .

## وأما دعوى النتاج :

فإن ادعى الخارج ، وذو اليد ، النتاج في دابة ، فهي لصاحب اليد ، لأنتهما ادعيا أولية الملك ، فاستويا في الدعوى ، فيسرجح بـاليد ـ وفي عـين هذه المسألة ورد حديث جابر(١) عن النبي عليه السلام .

وإن ادعى أحدهما النتاج: فهو لصحب اليد، أيهما كان، لما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) هو جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي - أحـد المكثرين الـرواية عن رسـول الله ﷺ . وروى عنه جماعــات من أئمة التـابعين منهم سعيـد بن المسيب . وتوفي بـالمدينـة سنة ٧٣ هــ . ( أو ٧٨ أو ٨٨ ) وهو ابن اربم وتسعين سنة .

وإن كان خارجان ادعيا النتاج ، وهو في يـد ثـالث يدعي ملكـا مطلقا : فهي بين الخارجين ، نصفان ، لاستوائهما .

ثم ظاهر مذهبنا أنه يقضى لصاحب اليد ، لا أن يترك في يـده بلا قضاء .

وروى عيسى بن أبان المانة تتهاتر البينتان ،ويترك في يده صاحب اليد قضاء ترك وهذا خلاف مذهبنا: فإن الخارجين يقضى بينها ، ولوكان ترك في يد صاحب اليد ، لا بطريق القضاء ، ينبغي أن يكون لصاحب اليد ، إذا تهاترت البينتان .

فإن أرخا ، فإنه ينظر :

إن كان سن النتاج يوافق أحد التاريخين فهو له .

وإن أشكل الأمر : سقط حكم التاريخ ، وجعل كأنها لم يذكرا التاريخ .

وإن خالف الوقتين : ذكر في ظاهر الرواية أنه لا عبرة للتاريخ ، والحكم فيه ما ذكرنا من غير تاريخ . وذكر الحاكم أن في رواية أبي الليث (٢) : تهاترت البينتان ، ويبقى النتاج في يد صاحب اليد ، قضاء ترك وهو الأصح .

كذا الجواب في كـل ما لا يتكـرر فيه سبب الملك ، ولا يعـاد ، ولا يصنع مرتين : فهو كالنتاج .

<sup>(</sup>١) تفقه على محمد بن الحسن وقد تـوفي سنة ٢٢١ هـ . بـالبصـرة وهـو قـاض عليهـا . ولـه كتـاب الحجج . ومن تلاميذه أبو خازم القاضي أستاذ الطحاوي . وقيل : مـا في الإسلام قـاض أفقه من عيسى .

<sup>(</sup>٢) لعله نصر أبو الليث الحافظ السمرقندي .

وما يتكرر فيه سبب الملك ، ويصنع مرتين : فهو على التفصيل الذي ذكرنا من دعوى الملك المطلق وبالسبب .

وإذا كان حائط بين دارين ، وليس لواحد منها عليه جذوع ، ولا له اتصال بالبناء: فإنه يكون بينها لاستوائهما في الاستظلال .

وإن كان لأحدهما عليه جذوع: فالحائط له ، لأنه مستعمل له .

وإن كان لهما جذوع ، على السواء : فهو لهما ، لاستوائهما .

وإن كان لأحدهما أكثر: ذكر الكرخي أنه إذا كان لأحدهما ثلاثة فصاعدا، وللآخر كثير: فهما سواء. أما إذا كان لأحدهما ما دون الثلاثة، وللآخر اكثر: فهو لصاحب الكثير وكذا ذكر محمد في «كتاب الإقرار»، وذكر « في كتاب الدعوى » أن لكل واحد منهما ما تحت خشبته، ولا يكون له كل الحائط.

وإن لم يكن لهما جذوع ، ولأحدهما اتصال بالبناء من جانب واحد . أي يكون بعض ألبان الحائط المدعى به في حائط مملوك له ـ قال : صاحب الاتصال أولى .

وذكر في « الأصل » أنه إذا كان اتصال تربيع : فهو أولى من صاحب الجذوع .

وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان الاتصال من الطرفين : كان أولى من صاحب الجذوع .

والمراد من اتصال التربيع أن يكون بعض الألبان متداخلا في البعض، كالأزْج(١) والطاقات(٢)، وأبو يوسف اعتبر هذا في جانبي الحائط

<sup>(</sup>١) الأزج بيت يبني طولًا ويقال الأزُّج السقف والجمع آزاج .

<sup>(</sup>٢) الطاق ما عُطف من الأبنية والجمع طاقات وطيقان .

المدعى به متصلا بحائطي المدعى ، لأن هذا دليل على أن باني الحائط هو ، ثم لصاحب الجذوع حق وضع الجذوع في هذه المسألة .

وكذا إذا كان لـه جذع واحـد : فالحائط لصاحب الأكـثر ، وله حق الوضع ، وليس لصاحبه أن يرفع إلا إذا أقام البينة أن الحائط له ، فحينئذ يرفع ، لأن البينة دليل مطلق .

وإن كان خُصّا(١) بين شخصين ، والقُمُط(٢) إلى أحدهما ، وادعى كل واحد الخُصّ : فهو بينها عند أبي حنيفة ولا يرجح بكون القمط في جانبه . وقالا بأن صاحب القمط أولى .

ولو كان وجمه البناء أو الطاقات على الحائط في أحمد الجانبين : فلا يرجح هذا ، بالإجماع ، لأن هذا لا يختص بالملك .

ولـوكان الأحدهما سفل ، ولـالآخر علو: فليس لصاحب السفل أن يتصرف تصرفا لم يكن في القديم ، وإن كان لا يتضرر به صاحب عند أبي حنيفة . وعندهما: لا بأس به اذا لم يكن فيه ضرر ـ وكذا صاحب العلو .

ولو انهدما ، فامتنع صاحب السفل عن البناء : لا يجبر عليه ، لأن الإنسان لا يجبر على عمارة بيته ، لكن يقال لصاحب العلو : « ابن بمالك السفل ، وضع عليه علوك ، وارجع عليه بقيمته مبنيا ، وامنع الأخر عن السكنى حتى يدفع القيمة » .

وكذا الجواب في الحائط بين الدارين.

ولو هدمه أحدهما: يجبر على العمارة - والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الخص البيت من العقب والجمع أخصاص .

 <sup>(</sup>٢) القُمُط الشَّرُط جمع شريط وهو ما يعمل من ليف وخوص وقيل القمط الحُشُب التي تكون على ظاهر
 الخص أو باطنه يشد اليها حَرادِيُّ القصب أو رؤ وسه .



كتاب الإقرار\_\_\_\_\_

#### قال رحمه الله:

يحتاج في هذا الكتاب إلى : بيان كون الإقرار حجة ، وإلى بيان ألفاظ الإقرار ، وإلى بيان شرائط صحته ، وإلى بيان أنواع المقر به ، وما يتصل بذلك من الفرق بين حالة الصحة وحالة المرض .

## أما بيان كون الإقرار حجة :

فإنه خبر صدق ، أو راجح صدقه على كلذبه ، فإن المال محبوب المرء ، طبعا ، فلا يقر به ، لغيره ، كاذبا .

# وأما بيان ألفاظ الْإِقرار ـ فنقول :

إذا قال : « لفلان عليَّ كذا » أو « لفلان قِبَلي كذا » ـ فهو إقرار ، لأن « علي » كلمة إيجاب لغة ، والقَبالة والكفالة اسم للضمان .

وكذا إذا قال: «لفلان في مالي ألف درهم » - فهو إقرار له بذلك في مال . لكن لم يبين محمد في «الأصل » أنه يكون مضموناً أو لا ، وذكر أبو بكر الرازي ، أنه إقرار بالشركة ، فيكون ذلك القدر المقربه عنده أمانة

وقال بعض مشايخ العراق : إن كان ماله محصوراً : فهو إقرار بـالشركـة ، وإكان غير محصور : فهو إقرار في ذمته .

وإن قال : « له من مالي ألف درهم » \_ فهو هبة : لا تصير ملكاً له إلا بقبوله والتسليم من المقر .

ولو قال : « له عندي ألف درهم » \_ فهو وديعة .

وكدذا لو قدال: «معي » أو « في منزلي » أو « في بيتي » أو « في صندوقي » أو « في كيسي » لأنها لا تختص بالإيجاب ، فيحمل على الأدنى .

هذا الذي ذكرنا إذا ذكر هذه الألفاظ مطلقاً .

قَـأَمَا إِذَا قَـرِنَ بَهَا لَفَـظاً آخر ، مخـالفاً لـلأول في المعنى ، بـأن قـال : « لفلان عليّ ـ أو : قِبَـلي ـ ألف درهم وديعة » : يكـون وديعة ، لأنـه بيان معتبر ، فيصح ، بشرط الوصل ، كالاستثناء .

أما إذا ذكر مطلقاً وقال : «عنيت به الوديعة » ـ لا يصدق ، لأنه خلاف الظاهر ، فلا يصدق على الغير .

وإن قـال « لفــلان عنــدي ــ أو : معي ــ ألف درهم قــرضـــاً » ــ فهــو إقرار ، لأنه بيان معتبر .

ولو قال : «عندي كذا ، وأعني به الإقرار » ـ صــدق ، وإن فصل ، لأن هذا إقرار على نفسه ، فلا يتهم .

ولو قال : « له من مالى ألف درهم لا حق لى فيها » - فهو إقرار .

ولو قال: « لفلان عندي ألف درهم وديعة قرضاً ، أو وديعة ديناً ، أو مضاربة قرضا أو دينا ، أو بضاعة قرضاً أو دينا » ـ فهو إقرار إذا ادعى المقر له الدين ، لأن الضمان قد يطرأ على الأمانة .

ولو قال : « لفلان عندي ألف درهم عارية » ـ فهو قرض .

وكمذا في كل ما يكال أو يـوزن ـ لأن إعارة ما لا ينتفع بـاعيـانها إلا بالاستهلاك : يكون قرضاً في العرف .

#### وأما بيان الشرائط:

فالعقل والبلوغ: شرط، بلا خلاف، لأنه لا يصح بدونها التصرف الضار.

وأما الحرية: فهي شرط في بعض الأشياء، دون بعض، على ما نذكر.

وكذا الرضا والطوع: شرط ـ حتى لا يصح إقرار المكره بشيء، على ما يعرف في « كتاب الإكراه » .

## وأما بيان أنواع المقر به :

فهو نوعان في الأصل : حقوق الله تعالى ، والثاني حقوق العباد .

أما حقوق الله تعالى ـ فنوعان :

أحدهما \_ أن يكون خالصا لله : كحد الشرب ، والزنا ، والسرقة \_ والإقرار به صحيح ، من الحر والعبد .

ولـو رجع المقـر عن ذلك ، قبـل الاستيفاء : بـطل الحد ، لاحتمـال الصدق في الرجوع ، فأورث شبهة .

ويكتفى في ذلك بالإقرار مرة ، إلا في الزنا : فإنه يشترط العدد أربع مرات ، لحديث ماعز ، بخلاف القياس .

وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر عدد الإقرار بعدد الشهادة : فشرط في السرقة والشرب : الإقرار مرتين ـ لكن روي عنه أنه رجع .

ويستوي الجواب ، في الإقرار بالحدود بين تقادم العهد وعدمه ، إلا في شرب الخمر : فإنه لا يؤخذ به عند أبي حنيفة وأبي يـوسف بعد ذهـاب رائحة الخمر ، استحسانا ـ لحديث ابن مسعود . وعنـد محمد : يؤخـذ به وهو القياس .

فأما حد القذف : فقد ذكرناه في كتاب الحدود .

وأما حقوق العباد ـ فأنواع :

منها \_ القصاص والدية .

ومنها \_ الاموال .

ومنها ـ الطلاق والعتاق وحق الشفعة ـ ونحو ذلك .

والمال قد يكون عينا وقد يكون دينا ، وقد يكون معلوما وقد يكون مجهولا ، وقد يكون الإقرار في الصحة وقد يكون في المرض ـ فنـذكر جملة ذلك ان شاء الله تعالى .

أما إقرار العبد ـ فنذكره في كتاب المأذون إن شاء الله تعالى .

وأما الحر- فإقراره بالمال ، صحيح ، كيفها كان ، سواء كان بالمال المقرّبه عيناً أو ديناً ، وسواء كان معلوما أو مجهولا ، وعليه البيان . فجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ، وجهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة والقضاء ، لأنه لا يمكن القضاء بالمجهول ، فأما في الإقرار فيؤمر بالبيان والقول قوله ـ بيانه :

- إذا أقر انه «غصب من فلان مالا » أو «لفلان عليه شيء أو حق » - فإنه يؤمر بالبيان : فإذا بين شيئا له قيمة ، ويجري فيه المنع والشح : يصدق . وإن كان بخلافه : يجبر على بيان شيء له قيمة .

- في الغصب إذا قال : « غصبت منه شيئا » - فبين ما لا قيمة له ،

بأن قال « غصبت منه صبيا حراً صغيراً » أو « خمراً لمسلم » أو « جلد ميتة » : يصدق ، لأن هذا مما يغصب عادة .

- ولوقال: « غصبت شاة أو عبدا أو جارية » فبين سليها أو مع العيب، أوقال: « غصبت دارا » فبين في بلدة قريبة أو في بلدة بعيدة - يصدق ، لأن الغصب يكون على ما يتفق فيكون القول قوله ، إلا أن في غصب الدار: إن أمكنه تسليمها إليه: يسلم ، ولا ضمان عليه إن خرجت أو عجز عن التسليم إلا عند محمد: فإنه يجب عليه القيمة عند العجز - وهي مسألة معروفة .

\_ ولـو قال : « عـليّ قفيز حنـطة » \_ فهو بقفيـز البلد الذي أقـر فيه ، فكذلك الرطل والأمنان والصنجات \_ فذلك كله على وزن البلد .

- ولـو قال : «عليّ ألف درهم » - فهو عـلى ما يتعـارفه أهـل البلد من الأوزان أو العدد ، وإن لم يكن شيئا متعـارفا ، فيحمـل على وزن سبعـة ، فإنه الوزن المعتبر في الشرع ، وكذلك في الدينـار : يعتبر وزن المشاقيل إلا في موضع يتعارف فيه بخلافه .

- ولو قال: « لفلان على دريهم » أو « دنينير » - فعليه التام ، لأن التصغير قد يذكر لصغر الحجم ، وقد يكون لاستحقار الدرهم ، وقد يكون لخفة الوزن ، فلا ينتقص الوزن بالشك .

- ولو قال : « لفلان علي دراهم أو دنانير » - يقع على ثلاثة ، لأنها أقل الجمع .

\_ ولو قال : « علي دراهم كثيرة » \_ يقع على عشرة عند أبي حنيفة ، وعندهما : على النصاب وهو مائتا درهم .

- ولو قال : « عليّ مال عظيم » أو « كثير » أو « كبير » - فعليه مائتا

درهم ، بلا خلاف ، عند بعضهم . وقيل : على قول ابي حنيفة : يقع على العشرة . وقيل : يعتبر حال المقر : إن كان غنيا يقع على ما يستعظم عند الاغنياء ، وإن كان فقيرا يقع على النصاب .

- ولو قال: « غصبت إبلا كثيرة » أو « شياها كثيرة » - يقع على أقل النصاب من جنسه .

- وإن قال : « عليّ حنطة كثيرة » ـ يقع عندهما على خمسة أو سق ، وعند أبي حنيفة : البيان إليه .

\_ وإن قال : « علي أموال عظام » \_ روي عن أبي يوسف أنه يقع على ستمائة ، لأن أقل الجمع ثلاثة .

ولو قال : « علي ثلاثة دراهم غير درهم » ـ يلزمه درهمان ، لأن كلمة « غير » بالنصب للاستثناء .

\_ وكذا إذا قال: «عليّ ثلاثة آلاف درهم غير ألف» \_ يلزمه ألفان لما قلنا .

- وكذا لو قال : « على ثلاثة دراهم إلا درهما » - فعليه درهمان .

- ولو قال : « علي عشرة إلا ثلاثة » - يلزمه سبعة .

- ولو قال: « إلا سبعة »: يلزمه ثلاثة ، لأن الاستثناء تكلم بالباقى .

وفي الاستثناء من الاستثناء: يكون الاستثناء من المستثنى ، لا من المستثنى منه ، ويلحق ذلك بالمستثنى منه .

ن إذا قال : « على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما » ـ يلزمه ثمانية ، لأن ثلاثة صارت مستثناة من العشرة ، ثم الاستثناء الشاني من الثلاثة ،

لأنه أقرب إليه ، فيخرج درهم ويلتحق بالمستثنى منه ، وهو سبعة ، فصار ثمانية .

\_ ولو قال : « لفلان عليَّ عشرة دراهم إلا ثوبا » \_ لا يصح الاستثناء عندنا . وعند الشافعي : يصح ، ويخرج قدر قيمة الثوب .

- ولواستثنى شيئاً من المكيل والموزون ، بأن قال : « علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة » أو علي « مائة دينار إلا عشرة دراهم » - يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ، ويخرج من المستثنى منه قدر قيمة القفيز والعشرة ، لأن الجنس واحد وهو القدر ، وقال محمد وزفر رحمها الله : لا يصح الاستثناء كما في الثوب .

- ولو قال لفلان : «عليّ الف درهم إلا قليلا » - يلزمه اكثر من النصف ، والقول قوله في الزيادة مع يمينه .

\_ وكذا إذا قال: «عليَّ قريب من ألف» أو « زهاء ألف» أو «عُظْم الألف» لأن هذا أكثر من النصف بيقين ، وفي الزيادة: القول قوله.

ولو قال : « علي ألف ونيف »  $_{-}$  فعليه الألف ، وعليه بيان النيف ، لأنه عبارة عن الزيادة .

ولو قال : «عليَّ ألف ودرهم » أو «عليَّ مائة ودينار » ـ يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف ، بالاتفاق .

وكذلك في جميع المكيل ، والموزون ، والعددي المتقارب .

- وأما في العروض والعددي المفاوات ، بأن قال : «علي عشرة وثوب» أو «عشرة وعبد » أو «عشرة ودابة » - فعلى قول محمد : يلزمه المعطوف المسمى ، والقول قوله في بيان المعطوف عليه ؛ وعلى قول أبي يوسف : يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف ، لأن العرف على هذا .

ولو قال: «لفلان عليَّ ألف لا ! بل الفان » ـ فجملة هذا ان « الاستدراك في الاقرارات ثلاثة أنواع: إما أن يكون في خلاف جنس الأول ، أو يكون في جنس الأول واستدرك الغلط في القدر من الكثرة والقلة ، أو في الصفة من الجودة والرداءة .

فأما الأول ـ فبأن يقول: «عليّ ألف درهم ـ لا! بل مائة دينار» أو «كر حنطة ـ لا! بل كر شعير». وحكمه أنه يلزمها جميعا، لأن الغلط فيه نادر، والنادر ملحق بالعدم.

وأما الثاني ـ بان قال «عليّ ألف درهم ـ لا! بل ألفان » أو قال : «علي دينار ـ لا! بل ديناران » فيلزمه الأكثر ، استحسانا ، والقياس أن يلزمها جميعا ، كما في خلاف الجنس ، وكما في الطلاق إذا قال : «أنت طالق واحدة ـ لا! بل ثنتين » ـ يقع الثلاث ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وفي الاستحسان أنه إخبار ، ويجري فيه الغلط ، فيصح التدارك بخلاف إنشاء الطلاق حتى إن في الإخبار كذلك ، بأن قال : «كنت طلقت امرأتي أمس واحدة ـ لا! بل ثنتين » : يقع على الأكثر .

وأما الثالث ـ بأن قال : « علي ألف درهم سود ـ لا ! بل بيض » . أو قال : « على قفيز حنطة جيدة ـ لا ! بل وسط » : فيلزمه الأجود .

\_ ولو قال : « لفلان علي الف ثمن مبيع إلا أنه زيوف » \_ فعند أبي حنيفة رحمة الله عليه : يلزمه الجيد ، ولا يصدق ، سواء وصل أو فصل ، كما لو قال : « بعتك هذا العبد على أنه معيب » : لم يصدق ، وإن وصل \_ وعندهما : إن وصل يصدق ، وإن فصل لا يصدق .

وفي القرض روايتان عنه .

\_ وإذا قال : « على ألف درهم » مطلقا ، ثم قال « زيوف » \_ يصدق بشرط الوصل في قولهم .

وفي الغصب والوديعة : يصدق ، وصل أو فصل .

وفي البيع الفاسد وفي الغصب والوديعة : يصدق في الستوقة ، بشرط الوصل ، في قولهم جميعا .

ولو قال : «له عليّ ألف درهم » ثم قال : «هو ثمن عبد لم أقبضه منه » \_ لم يصدق في قول أبي حنيفة ، إلا أن يقول موصولا ، والعبد قاثم بعينه ، في يد المقر له ، وعندهما : إن صدقه المقر له كان القول قوله ، وإن لم يصدقه كان الألف له ، لازما عليه .

\_ ولو قال : « اقتضيت من فلان ألف درهم التي لي عليه » أو قال : « استوفيت » أو « قبضت » أو « أخذت » \_ وقال المقر له : « لم يكن لك على شيء » \_ يؤمر بردها إليه ، مع يمينه ، على ما يدعيه المقر .

\_ ولو قال : « أخذت من فلان ألف درهم وديعة » ، فقال فلان : « بل أخذتها غصبا » \_ فالقول قول المقر له ، لما قلنا .

\_ ولو قال : « أودعني فلان ألف درهم » أو قال : « أعطاني وديعة » ، فقال : « لا ! بل أخذتها غصبا » \_ فالقول قول المقر ، لأنه ما أقر بسبب الضمان ، وهو الأخذ .

ثم الإقرار في حالة الصحة ـ يصح للأجنبي والوارث جميعا ، من جميع المال ، ولا يكون الدين المتقدم أولى ، ويكون الغرماء أسوة إذا صار مريضا : ليس له أن يؤثر البعض في القضاء ، وفي الأداء في حالة الصحة له أن يؤثر البعض ، لأن الدين يثبت في الذمة حالة الصحة ، وإنما ينتقل

<sup>(</sup>١) السَّتوق ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثر .

إلى المال بالمرض \_ فكذلك على هذا .

أما الإقرار في المرض - فيصح للأجنبي من جميع المال ، ولا يصح للوارث إلا إذا أجاز الورثة ، لكن دين الصحة مقدم على دين المرض الثابت بإقراره . أما إذا ثبت بالبينة ، أو بمشاهدة القاضي ، فهما سواء .

وإقرار المريض باستيفاء الدين في حالة المرض: يصبح ، سواء كان دين الصحة أو دين المرض في الجملة \_ وهاذا في حق الأجنبي ، وله تفاصيل كثيرة .

وأما الإقرار بالوارث من المريض أو من الصحيح - فنوعان : في حق النسب ، وفي حق الميراث .

أما في النسب فمن الرجل يصح بخمسة نفر: بالوالدين، وبالولد، وبالزوجة، وبكونه مولى لفلان للنه ليس فيه تحميل النسب على غيره.

ومن المرأة يصح بأربعة : بالوالدين ، وبالزوج ، وبالولاء ، دون الولد ، لأن فيه تحميل النسب على الغير .

ولا يصح الإقرار بالأخ والعم والخال في حق النسب ونحو ذلك ، لما فيه من تحميل النسب ، فلا بد من البينة .

فأما في حق الميراث \_ فإن لم يكن للمقر وارث ظاهر : صح إقراره في حق الإرث ، لأنه إقرار على نفسه . فأما إذا كان له وارث ظاهر : فلا يصح في حقه ، وإن كان الذي أقر به ، مقدما عليه ، بأن أقر بالأخ وله خال وعمة ، لأن فيه إبطال حق القريب . وكذلك لو كان له مولى الموالاة ، لأنه آخر الورثة ، فلا يصح إقراره في حقه .

ولو أوصى بجميع ماله ، ثم أقر بأخ : صح إقراره ، وتنفذ الوصية من الثلث .

وكذا لو أقر بأخ ، ثم أوصى بجميع مالـه : يصح من الثلث ، لأن إقراره بالأخ صحيح في حقه إن لم يصح في حق غيره .

ولو أقر بالأخ ، ثم رجع : صح ، لأنه ثبت بقوله .

وعلى هذا ـ الوارث إذا أقر بوارث آخر : يصح في حق نصيبه ، حتى إن الأخ إذا أقر بأخ آخر ، فإن ما في يده يكون بينهما نصفين .

وهذا كله إذا صدقه المقر له في ذلك ، فأما إذا لم يصدقه : لم يثبت .



كتاب الوصايا\_\_\_\_\_الوصايا

> في هذا الكتاب فصلان : فصل في الوصية ، وفصل في الإيصاء .

نبدأ بالوصية - فنقول:

نحتاج إلى : بيان الوصية ، وإلى بيان صفة المشروعية ، وإلى بيان شرائط الصحة ، وإلى بيان الموصى به ، وإلى بيان الموصى له ، وما يتصل بهذه الجملة .

#### أما الوصية

فهي تمليك ، مضاف إلى ما بعد الموت ، بطريق التبرع ، إذ التمليك أنواع ثلاثة ، فلا بد لكل نوع من اسم خاص ليتميز عن صاحبه : فالبيع اسم لتمليك عين المال بعوض في حالة الحياة ، والهبة والصدقة تمليك عين المال بغير عوض في حالة الحياة بطريق التبرع ، والعارية تمليك المنفعة بطريق التبرع في حالة الحياة \_ فيكون الوصية اسماً لتمليك المال ، بعد

الموت ، بطريق التبرع ، في العين والمنافع جميعاً .

فأما الإعتاق في مرض الموت تنجيزاً ، وكذا الهبة ، والمحاباة ـ فليست من جملة الوصية : فإنها نافذة للحال . وكذلك الكفالة ، وضمان الدرك(١) \_ لكن في معنى الوصية على معنى أنه يعتبر من ثلث المال ، لتعلق حق الغرماء بالتركة في مرض الموت .

ولو كان عليه حجة الإسلام ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، وجبت في الصحة أو في المرض ـ فيبطل بالموت عندنا . ولو أوصى بها : تصح من الثلث ، بمنزلة التبرع في المرض .

وعلى هذا قلنا: إن القبول من الموصى له ، والرد ، يعتبر بعد الموت ، لأن الإيجاب ينزل بعد الموت ، والقبول يشترط عند الإيجاب ، كما في البيع وغيره ـ وهذا عندنا .

وعند زفر: القبول ليس بشرط، ولا ترتد بالرد، كالميراث.

ولو رد ، أو قبل ، في حياة الموصي : لا يصح - حتى لو مات الموصى له ، بعد القبول ، قبل موت الموصي : فإن الوصية لا يكون ملكاً لورثة الموصى له .

ولو مات الموصى له ، بعد موت الموصي ، قبل القبول والرد : فالقياس : أن لا يكون لورثة الموصى له شيء ، لأن القبول لم يوجد من الموصى له ، فيبطل . وفي الاستحسان : يصير لورثته : إما لأنه وجد القبول منه دلالة ، أو لأن الإيجاب قد تم بنفسه ، وتوقف على قبوله ، فاذا مات : ثبت الملك له ، كأنه قبل دلالة \_ كالمشتري بالخيار : إذا مات يلزم العقد . فلو رد ورثته بعد موته \_ هل يصح ردهم ؟ اختلف المشايخ فيه : قبل : يجوز الرد ، لأنه صح لوجود القبول منهم دلالة ، فإذا وجد الرد

<sup>(</sup>١) الدرك « هو رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع » .

صريحاً: يبطل. وقيل: لا يجوز، لأنه صار ميراثاً، للورثة، عن الموصى له، لصيرورته ملكاً له، بالموت، ولا يصح رد الميراث.

#### وأما بيان المشروعية ـ فنقول :

قال بعضهم: مشروعة، بصفة الوجوب، في حق الكل.

وقال بعضهم: واجبة في حق الوالدين ، لقوله تعالى: : ﴿ الوصية للوالدين والأقربين ﴾ (١) .

والصحيح أنها مشروعة بطريق الندب ، لقوله عليه السلام : « إِن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم ، في آخر أعماركم ، زيادة في أعمالكم » .

### وأما شرائط الصحة:

فمنها ـ أهلية التبرع: حتى لا يصح من الصبي ، والعبد والمكاتب في حق المولى .

ومنها ـ عدم الدين : لقوله تعالى : ﴿ من بعد وصية يـ وصى بها أو دين ﴾ (٢).

ومنها ـ التقدير بثلث التركة : حتى إنها لا تصح ، فيها زاد على الثلث ، إلا أن يجيز الورثة ، وإجازتهم وردهم يصح بعد الموت . أما قبل الموت : فلا يصح ، لما قلنا : إن الملك بالوصية يثبت بعد الموت .

ومنها \_ أن يكون الموصى له أجنبياً : حتى إن الوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة المورثة ، لقوله عليه السلام : « لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة » \_ فإن أجاز بعض الورثة : تنفذ بقدر حصته من الميراث لا غير .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) وردت في الآيتين ١١ و ١٢ من سورة النساء .

ومنها \_ أن لا يكون قاتلاً ، لقوله عليه السلام : « لا وصيسة لقاتل » . ولو أجاز الورثة : يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ، لأنه لا يجوز لحق الورثة ، فيجوز بإجازتهم ، كما في وصية الوارث . وعند أبي يوسف : لا يجوز ، لأن المانع حق الله تعالى ، فصار كالميراث .

ومنها . أن يكون الموصى له موجوداً ، حياً : حتى لو أوصى للجنين : إن كان موجوداً حياً عند الإيصاء ، يصح ، وإلا فلا . وإنما يعرف بأن ولد ، قبل ستة أشهر ، حياً .

## وأما بيان الموصى به :

فالموصى به يجب أن يكون مالًا .

ثم المال نوعان : المنافع ، والأعيان .

## أما الوصية بالمنافع :

فجائزة ـ بأن أوصى بخدمة عبد بعينه ، لفلان : يكون وصية بالخدمة له ، وعين العبد تكون للورثة ، ما دام الموصى له حياً ، وإذا مات فيسلم العبد إلى الورثة ، فإنها في معنى العارية المؤبدة ، فينتهي بموت الموصى له .

وكذا لو أوصى بالعبد لإنسان وبخدمته لآخر ـ جاز ، لما قلنا .

وكذا لو أوصى بسكنى داره ، أو بغلة بستانه ، ولم يوقت في ذلك وقتاً فيكون للموصى له مدة حياته ، ويعود البستان والدار إلى الورثة ، وما كان من الثمرة والغلة حاصلاً قبل موت الموصى له ، فيكون لورثته ، وما يحصل بعد موته يكون لورثة الموصى . وإنما يجوز إذا خرج من الثلث ، وإنما يعتبر خروج قيمة الأعيان التي أوصى بغلتها وخدمتها وثمرتها من الثلث ، دون أن يضم الغلة وقيمة الثمرة والخدمة إلى رقبة الأعيان .

ولو أُوصى بالثمرة أو بالغلة للمساكين : جاز ، بالإجماع . ولـو أُوصى بسكنى داره ، أو بخدمة عبده ، أو بظهر فرسه للمساكين : لا يجوز عند أبي حنيفة ، وعندهما : يجوز .

ولو أوصى لفقير واحد بعينه : جاز ـ وهي مسألة معروفة .

## وأما الوصية بأعيان الأموال:

فإنه يجوز ، سواء كان الموصى به موجوداً معيناً ، أو بربع المال أو ثلثه أو خسه وله مال ، أو أوصى بالمعدوم ، بأن يوصي بما يثمر نخله أو ما يخرج من بستانه ، أو بثلث ماله ولا مال له : فإن الوصية جائزة من الثلث . ويعتبر الثلث وقت موت الموصى ، لا قبله ، لما ذكرنا أنها إيجاب الملك عند الموت ـ حتى إنه لو أوصى بثلث ماله وله ثلاثة آلاف درهم ، ثم مات وله ألف : فإن الوصية تصح في ثلث الألف ، لما قلنا .

ولو أوصى بلبن غنمه ، وأصوافها ، وأولادها ، ثم مات الموصي : فإنه يقع على ما هو الموجود يـوم الموت ، دون مـا يحدث من بعـد الموت ، وإن لم يكن شيئاً موجـوداً وقت الموت ؛ بخلاف الوصيـة بثمرة النخلة : فإنه يقـع على المـوجود وقت المـوت إن كان ، وإن لم يكن : يقـع على مـا يحدث بعد موت الموصي .

وأما الوصية بالموجود فإن كان شيئاً معيناً: فإنه يصح فيه ، حتى إذا خرج من الثلث: يكون للموصى له ، وإن لم يكن يخرج: يكون له بقدر الثلث. وإذا هلك ثلثاه وبقي الثلث: يكون كل الثلث له إن خرج من ثلث المال.

وأما إذا كانت الوصية بثلث المال أو بربعه ونحو ذلك : فإن خرج : يكون له ؛ وإن لم يخرج : يكون له بقدر الثلث .

وأما اذا اجتمعت الوصايا: لأحدهم بالثلث ، ولآخر بالربع ولأخر

بالخمس: فإن أجاز الورثة: جاز في الكل. وإلا: يصرف إلى كل واحد منهم من الثلث بقدر وصيته، ويتضاربون في ذلك: فيكون ثلث الثلث لهذا وربع الثلث وخمس الثلث للآخرين كما في المواريث.

وإن كان وصية أحدهم أكثر من الثلث ، بأن أوصى له بالنصف أو بالثلثين :

فعنبد أبي حنيفة : يضرب من زاد نصيبه على الثلث بالثلث دون الزيادة ، ومن كان نصيبه دون الثلث فيها سمي له .

وعندهما : يضرب صاحب الزيادة بجميع ما سمي له ، كما في الميراث .

وأجمعوا في خمس وصايا أنه يضرب بما سمي وإن جاوز عن الثلث: في العتق الموقع في المرض، وفي العتق المعلق بموت الموصي وهو التدبير، وبالمحاباة في المرض، وبالوصية بالإعتاق بعد الموت، وبالوصية المرسلة وهي الموصية بشيء بغير عينه ولا يكون منسوباً إلى جزء من المال نحو الوصية لفلان بمائة درهم ونحوها.

وهل يقدم بعض أصحاب الوصية على البعض ؟ فـلا يخلو: إما إن كانت الوصايا للعباد ، أو تقع لله تعالى .

أما إذا كانت الوصايا للعباد \_ فإنه يقدم العتق الموقع في المرض ، والعتق المعلق بمطلق الموت ، وهو التدبير الصحيح ، والمحاباة في البيع الواقع في المرض . وما سوى هذه الوصايا يتضارب فيها أهل الوصايا على السواء: لا يقدم بعضهم على بعض . وإن ضاق الثلث عن العتق والمحاباة : يبدأ بما بدأ به الموصي منها ، لاستوائها في القوة ، فترجح بالبداءة \_ وهو قول أبي حنيفة ، وقالا : يبدأ بالعتق لا محالة ، لأنه لا محتمل الفسخ .

وأما إذا كانت الموصايا بما همو من حقوق الله تعالى ، نحو الحج والزكاة والكفارات والصدقات ونحوها من أعمال البر ، ينظر :

إن كان كله تطوعاً: بدأ بما بدأ به الموصي ، لاستواء الكل ، في نفسه ، في القوة ، فيترجح بالبداءة ، لأنه هو الأهم عنده ظاهراً ، ولا يقدم الوصية بالإعتاق لأنه يحتمل الفسخ ، كسائر الوصايا ، فإذا بلغ الثلث للكل فبها ونعمت ، وإن فني الثلث بالبعض ، يبطل الباقي .

وإِن كانت كلها فرائض متساوية ، بأن كان وجوبها ثبت بدليل مقطوع به ، يرجح بالبداءة ، لتساويها في القوة ، وقالوا : في الحج والزكاة عند أبي يوسف ، يقدم الحج في رواية ، وإِن أخّره جاز . وفي رواية : يقدم الزكاة \_ وهو قول محمد رحمه الله .

ثم ما أوجبه الله تعالى ابتداء ، أولى مما أوجبه عند فعل من المكلف ، فقالوا : يقدم الحج والزكاة على الكفارات المذكورة في القرآن . ثم هذه الكفارات مقدمة على صدقة الفطر ، والفطرة مقدمة على كفارة الفطر ، لأنها ثبتت بخبر الواحد ، وهي مقدمة على المنذور ، وهو مقدم على الأضحية .

والواجبات كلها مقدمة على النوافل.

وأما إذا كان مع الوصايا الثابتة لحق الله تعالى ، الوصية للآدمي : فإن الموصى له يضرب مع الوصايا بالقرب ، ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ، ولا يجعل كلها جهة واحدة ، بأن قال « ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيد » : يقسم على أربعة أسهم ، لأن كل جهة غير الأخرى ، ولا يقدم الفرض على حق الآدمي ، لحاجة العبد إلى حقه .

ثم إنما يصرف إلى الحج الفرض ، والزكاة ، والكفارات إذا أوصى

بها ، فأما بدون الـوصية : فـلا يصرف الثلث إليهـا ، بل يسقط عنـدنا ، خلافاً للشافعي على ما ذكرنا في الزكاة .

وإذا أوصى : يعتبر من الثلث ، لتعلق حق الورثـة بمـالـه في مـرض الموت .

## وأما بيان الموصى له ، وأحكامه ـ فنقول :

الموصى له يجب أن يكون حياً ، وأن يكون أجنبياً : لاوارث له ، ولا قاتلًا إياه ـ وقد ذكرنا هذا ، حتى لو أوصى لرجلين أحدهما ميت : تكون الوصية كلها للحى .

ولو أوصى لأجنبي ولوارثه \_ يكون النصف لـلأجنبي ، لأن الوارث من أهل الوصية ، حتى لو أجاز باقى الورثة : جاز .

ولو أوصى لذوي قرابته ، أو لأقربائه ، أو لذي قراباته ، أو لذي قراباته ، أو لأرحامه ، أو لذوي رحم منه ـ فإن عند أبي حنيفة : يعتبر في هذه الوصية أشياء : ذو الرحم المحرم ، والأقرب فالأقرب ، وأن لا يكون فيهم والد ولا ولد ، وأن يكون اثنين فصاعداً إن كان بلفظ الجمع ، أو يقول : « لذوي قرابته » ـ يقع على الواحد فصاعداً .

وعند أبي يوسف ومحمد : الوصية لجميع قرابته ، من جهة الرجال والنساء إلى أقصى أب له في الإسلام ، القريب والبعيد فيه سواء ـ كما إذا أوصى للعلوية والعباسية : يصرف إلى من يتصل بعلي وعباس رضي الله عنها ، دون من فوقهما من الآباء .

#### بيانه:

- إذا ترك عمين وخالين : فعنده : الوصية للعمين للقرب ، وعندهما : بين الكل أرباعاً .
- ولو ترك عماً وخالين : فللعم النصف ، والنصف للخالين ـ عنده ،

لأن اسم الجمع ، في الوصية ، ينصرف إلى اثنين ، فيستحق كل واحد النصف ، فيكون للأقرب النصف ، والنصف للأبعدين ، بينها سواء .

- وإن ترك عماً واحداً ، ولم يكن له غيره من ذوي الرحم المحرم : فالنصف للعم ، والنصف رد على الورثة عنده . وعندهما : يصرف إلى ذي الرحم الذي ليس بمحرم .

ـ وإن كان أوصى لذي قرابته : فجميع الثلث للعم ، لما بينا .

ولو أوصى لأهل بيت فلان ، أو لحسبه ، أو نسبه ، أو لأنسبائه : فهذا يقع على قرابة أبيه الذين ينسبون إليه ، إلى أقصى أب له في الإسلام ، دون قرابة أمه ، لأن النسب والحسب والبيت يختص بالأب دون الأم .

وكذا لو أوصى لآل فلان : فهو بمنزلة أهل بيت فلان .

ولو أوصى لأهل فلان: فالقياس أن يقع على زوجة فـلان خاصـة ـ وهو قول أبي حنيفـة . وعندهمـا : يصرف إلى جميـع من كان في عيـاله من الأحرار ، ولا يدخل فيه المماليك ؛ وأما الابن الكبير الـذي اعتزل عنـه ، والبنت التي في بيت الزوج : فلا تدخل .

ولو أوصى لبني فلان ـ فإن كانوا لا يحصى عددهم ، كبني تميم وبني العباس : فإنه يصرف إلى جميع القبيلة . ويدخل فيهم الحليف والموالي بسبب الولاء والعتاقة ، لأن هذا بمنزلة الصدقة ، وله أن يصرف إلى واحد وأكثر عند أبي يوسف ، لأنه اسم جنس ؛ وعند محمد : يصرف إلى اثنين وأكثر دون الواحد ، لأن اسم الجمع في الوصية يقع على الاثنين ، والذكر والأنثى فيه سواء ، لأنه اسم للقبيلة .

ولو كانوا يحصون ، وأبوهم من العرب : فإنه يدخل فيه بنو فلان من العرب ، دون الحلفاء والموالي .

ثم عند أبي حنيفة : يدخل فيه المذكور من أولاد الصلب ، دون الإناث . وقال أبو يوسف ومحمد : يدخل فيه الكل ، وهو قول أبي حنيفة الأول .

وأجمعوا أنه إذا كان الكل إناثاً : لا يدخلون .

وأما إذا لم يكن لفلان ولـد الصلب: فإن الـوصية للذكـور من أولاد البنين ، عند أبي حنيفة ، وعندهما: يدخـل الكل. وهـل يـدخـل بنـو البنات ؟ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم يدخلون ، وذكر في السير الكبير أنهم لا يدخلون .

ولو كان له ابن واحد ، وبنو بنين : فللابن النصف ، والباقي للورثة ، دون بني البنين . وعندهما : للابن النصف ، والباقي لبني البنين .

ولو كان له ابنان ، وبنو ابن : فالكل للابنين ، لأن الابنين في الوصية بمنزلة الجمع .

ولو كان لـه ابن واحد ، وبنات : فالنصف لـلابن ، والباقي للورثة عند أبي حنيفة . وعندهما : للابن النصف ، والباقي للبنات .

ولو كان له بنات ، وبنو ابن : فلا شيء لهم ، بـل للورثة ، عنـده ، وعندهما : للكل ، على السواء .

ولو أوصى لولد فلان من فإنه يدخل فيه الذكر والانثى ، على السواء ، ويدخل فيه الجنين الذي يولد لأقل من ستة أشهر ، ولا يدخل ولد الولد ما دام الصلبي حياً . ولو كان له بنات وبنو الابن : فهي للبنات لا غير . ولو كان ولد واحد : فالكل له ، لأن اسم الولد يقع له .

ولو أوصى لعقب فلان ـ فعقب الرجل هـ و ولـ ده من الـ ذكـ ور والإناث . فإن لم يكن : فولد ولـ ده من الذكـ ور دون الإناث ، ودون ولـ د

الإناث . ويكون هذا الاسم بعد موت الأب ، لا قبله ، حتى إن الموصي إذا مات ، وفلان حي : فلا شيء لهم ، لأنهم لا يكونون عقباً حال حياته .

وكذا لو أوصى لورثة فلان \_ فهو مشل «عقب فلان » ، إلا أن في العقب : سهم الذكر والأنثى سواء ، في الورثة : يكون بينهم على قدر المواريث .

ولو أوصى لعصبة فلان - فإنه يصح الوصية ، وإن لم يمت فلان ، حتى إذا مات الموصي : تصرف الوصية إلى عصبته ، فإن كان له أب وابن : فالعصبة هو الابن دون الأب ، ويكون للأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات .

ولو أوصى لأختانه منه ، وكل ذات رحم محرم منه ، وكل ذي رحم محرم منه أزواجهن ، من اللذكر والأنثى ، وهم في الوصيسة سواء .

ولو أوصى للأصهار - فالصهر كل ذي رحم محرم من زوجته ، الذكر والأنثى .

ولو أوصى لأيتام بني فلان ـ فإنه يقع على من لا أب له .

ولو أوصى لأيامى بني فلان ملى فالأيم كل امرأة لا زوج لها ، بكراً كانت أو ثيباً ، وعند محمد : يقع على الثيب الأيم . والأرملة كل امرأة محتاجة أرملت من زوجها ومالها .

### ثم هذه الوصايا نوعان:

فالوصية لقوم يحصون : تقع على عدد رؤ وسهم ، على السواء : ذكرهم وأنثاهم ، غنيهم وفقيرهم ، صغيرهم وكبيرهم .

فأما إذا كانوا لا يحصى عددهم : فهو على ثلاثة أوجه :

إِن أُوصى لأهل الحاجة نصاً ، بان قال : «لفقراء بني تميم أو لمساكينهم وأراملهم » - فإنه يصح ، لأن الحق فيه الله تعالى ، والفقراء مصارف ، فصاحب الحق معلوم ، فصحت .

والثاني - أن يذكر اسماً لا يبدل على الحاجة ، لا عرفاً ولا لغة ، كقوله : «أوصيت لبني فلان »أو «لأيامى بني فلان »أو «لشبانهم »أو «لكهولهم »أو «لشيوخهم » - فإنه لا يجوز ، لأن الوصية تقع لهم ، وهم مجهولون .

والثالث - أن يكون الاسم قد يقع على الفقراء ، إما في عرف اللغة أو في عرف اللغة أو في عرف الشرع ، كما إذا أوصى « لأيتام بني فلان » أو « لعميانهم » أو « لزمناهم » لقوله تعالى : ﴿ واليتامى والمساكين ﴾ (١) فمتى كانوا لا يحصون : يستدل به أنه أراد به الفقراء منهم ، تصحيحاً للوصية ، بخلاف ما إذا كانوا يحصون : فإنه يقع على الأغنياء والفقراء جميعاً ، لأنه يمكن العمل بحقيقة الاسم ، لأن الوصية تصح لهم .

ولو أوصى « لغلمان بني فلان ولصبيانهم » ـ يقع على من لم يحتلم .

ولو قال: «لشبانهم» أو «لفتيانهم» - يقع على من بلغ منهم إلى أن يصير كهلاً ودخل في الثلاثين ، إلا إذا غلبه الشَمَط (٢) قبل ذلك . والكهل يقع على من دخل في الثلاثين إلى خسين ، إلا إذا غلب البياض . والشيخ يقع على الخمسين إلى آخر العمر ، إلا اذا غلب البياض قبله - هذا هو الأشبه من الأقوال .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٣ ـ ١٧٧ ـ ٢١٥ والنساء : ٣٦ والحشر : ٧

<sup>(</sup>٢) رجل أشمط خالط شعره بياض .

فصل في الإيصاء\_\_\_\_\_\_الإيصاء

نقول:

الإيصاء جائز .

ولا بد له من القبول من الموصى ، لأنه متبرع بالعمل فيه ، فلا بـد من قبوله .

وكان ينبغي أن يعتبر القبول بعد الموت ، كما في الوصية بالمال ، لأنه إيجاب بعد الموت ، لكن جاز ههنا القبول في حال الحياة ، بخلاف الوصية بالمال ، لضرورة أن الميت إنما يوصي إلى من يعتمد عليه من الأصدقاء والأمناء ، فلو اعتبر القبول بعد الموت ، فربما لا يقبل ، فلا يحصل غرضه ، وهو الموصى الذي اختاره .

وإذا صح \_ فلا يخلو : إما إن كان الموصى حاضراً أو غائباً .

فإن كان حاضراً ، وقبل مواجهة : صح . ولو أراد أن يرد الوصاية ويرجع : لا يصح ، بدون محضر الموصي ، أو علمه ، لما فيه من الغرور به . واذا رد في المواجهة : صح .

فأما إذا كان غائباً ، فبلغه الخبر ، فقبل : فـلا يصح رده إلا بحضرة الموصي .

واذا بلغه ، ولم يقبل ورده : صح ، بغير محضره ، لأنه ليس بغرور .

وأما إذا بلغه بعد الموت : فإذا قبل ، أو تصرف في التركة تصرفاً يدل

على قبوله : فلا يصح رده ، إلا عند الحاكم ، لأنه قائم مقام الموصي ، كالوكيل : لا يملك عزل نفسه ، في حال غيبة الموكل ، ويملك في حال حضرته .

فأما إذا لم يقبل ، ورد ، كما علم : يصح ، وله الخيار بين أن يقبل ، ويرد ، لأنه متبرع في العمل ، فلا يجبر عليه .

ولو لم يعلم القاضي بأن للميت وصياً ، والوصي غائب ، فأوصى إلى رجل : فالـوصي هو وصي الميت ، دون وصي القـاضي ، لأنه اتصـل به اختيار الميت ، كما إذا كان القاضى عالماً .

ثم للقاضي أن يعزل وصي الميت ، إذا كان فاسقاً ، غير مأمون على التركة . وإن كان ثقة ، لكنه ضعيف ، لا يقدر على التصرف ، وحفظ التركة بنفسه : فإن القاضي يضم إليه غيره ، ولا يعزله ، لاعتماد الموصي عليه لأمانته ، فيحصل الغرض بهما .

ولو أوصى الميت إلى رجل ، ثم أوصى إلى آخر ، كان هـذا اشتراكـاً في الوصايـة ، ما لم ينص عـلى عزل الأول وإخـراجه . وكـذلك هـذا من القاضى .

ولـو أنه أوصى إلى رجـل بقضاء دينـه ، وأوصى إلى آخـر بـأن يعتق عنه : فهو وصيان فيهما جميعاً ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وكذلك إذا أُوصى بنصيب بعض ولـده إلى رجل ، وبنصيب من بقي إلى آخر .

وعلى هذا: لو أوصى بميراثه في بلد إلى رجل ، وفي بلد آخر إلى آخر .

وكذلك لو أوصى بتقاضي الدين إلى رجل ، وبنفقة الورثة إلى آخر ،

وبحفظ المال إلى آخر .

وكذا إذا أوصى إلى إنسان للحال ، وإلى آخر إن قدم ، فإذا قدم فلان فهو وصي دون الأول ـ فهما وصيان في ذلك كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، خلافاً لمحمد ، لأن الوصاية لا تتجزأ عندهما : متى ثبتت في البعض ، تثبت في الكل . وروي عن أبي حنيفة فيمن «أوصى إلى فلان حتى يقدم فلان ، فإذا قدم ، فهو الوصي ، دون الأول » ـ فهو كما قال ، فيكون عن أبي حنيفة روايتان في هذا . ويجوز أن يكون الأول قول أبي يوسف خاصة .

وعند محمد : كل واحد منهما وصي ، فيها جعل إليه ـ هذا هو المشهور من الخلاف .

ولمو أُوصى إلى رجل ، وهو وصي لرجل آخر : فإنه يكون وصياً ، في تركته ، وتركة الأول ، عندنا ـ خلافاً لابن أبي ليلي .

ولو أُوصى إلى رجلين : فإن أحدهما لا ينفرد بتصرف يحتاج فيه إلى الرأي عند أبي حنيفة ومحمد . وعند أبي يوسف : ينفرد .

ثم إن عندهما: ينفرد في أشياء مخصوصة ، بأن يكون في تأخير التصرف ، ضرر ، إلى حضرة صاحبه ، أو لا يحتاج فيه إلى الرأي ، وذلك نحو شراء الكفن ، وجهاز الميت ، وكذا جمع الأموال المتفرقة ، من قبض الديون والودائع والمغصوب . وكذلك في أداء ما على الميت من رد الودائع والمغصوب ، وقضاء الدين ، وتنفيذ الوصية بألفين أو بألف مرسلة ، أو بإعتاق عبد بعينه ، بخلاف الوصية بأعمال البر أو إعتاق عبد غير معين ، لأنه يحتاج فيه إلى الرأي .

وكذا شراء ما لا بد لليتيم منه ، نحو الإنفاق والكسوة ، وكذا قبول

الهبة ، وبيع ما يتسارع إليه الفساد ، لأن فيه منفعة للصبي .

وهكذا ينفرد بالخصومة : للميت ، وعليه .

ولو مات أحد الـوصيين ، وأوصى إلى رجـل آخر ـ جـاز ، ويكون قائمًا مقامه .

وإن لم يوص الى آخر: فللقاضي أن ينصب وصياً آخر ، حتى ينفذ تصرفهما عندهما ، خلافاً لأبي يوسف .

ثم وصي الأب أولى من الجــد . فإن لم يكن ، فــالجـد ، ثم وصي الجد . فإن لم يكن ، فالقاضي ووصى القاضي .

ثم ينظر:

إن كان في التركة دين \_ يملك الوصي بيع كل شيء ، لقضاء الدين ، من العقار والمنقول .

وإن لم يكن دين - والـورثـة كلهم صغـار : يملك بيـع كــل شيء ، وإمساك ثمنه ، والتصرف فيه .

وإن كان كلهم كباراً ، وهم حضور : ليس له ولاية بيع شيء ، إلا إذا كان فيه وصايا .

وإن كانوا غُيباً : يملك بيع المنقول ، لأن حفظ الثمن أيسر ، وله ولاية حفظ مال الغائب ، ولا يملك بيع العقار .

وإن كان بعضهم صغاراً ، وبعضهم كباراً غيّباً: يملك بيع العقار عند أبي حنيفة . وعندهما : لا يصح في حصة الكبار .

وأما وصي الأم ، والأخ ، والعم ـ فهؤلاء ، بأنفسهم ، يملكون حفظ مال الصبي ، وبيع المنقول ، لأنه من باب الحفظ .

ولو قال لرجل : « إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا : فأنت وصيي في مالي » - فبرأ ولم يمت ، حتى رجع من السفر ، ثم مات : لا يكون وصياً ، لأنه تعلق بشرط خاص ، ولم يوجد .

ولو أوصى الى عبد إنسان، أو إلى ذمي ، أو إلى صبي عاقل : فإنه لا ينفذ ، ويخرجه القاضي . ولو عتق العبد ، وأسلم الندمي ، قبل إخراج القاضي : تنفذ الوصايا . وإذا بلغ الصبي : لا تنفذ عند أبي حنيفة ، وعندهما : تنفذ . ولو تصرف العبد أو الندمي ، قبل الإخراج : يصح في رواية ، ولا يصح في رواية . وفي الصبي : لا يصح بالإجماع .

ولو أوصى إلى عبد نفسه ، فإن لم يكن في الورثة كبير : جاز عنـد أبي حنيفة ، خلافاً لهما . ولو كان في الورثة كبير : لا يصح ، بالإجماع .



أصل الباب : أن الرجوع في الموصية صحيح ، لأنه تبرع لم يتم ، لأن القبول فيه بعد الموت ، فيملك الرجوع ، كالرجوع عن الإيجاب ، في البيع ، قبيل القبول .

واذا ثبت أنه يصح الرجوع فيه ـ فكل فعل ، يوجد من الموصي ، فيه دلالة على تبقية الملك لنفسه : يكون رجوعاً . وكل فعل يدل على إبقاء العقد وتنفيذ الوصية : لا يدل على الرجوع كها إذا وجد منه فعل لو فعل في ملك غيره ينقطع حق الملك للمالك ، ويصير ملكاً له .

فإذا فعل بعد الوصية في الموصى به ، ما يدل على إبقاء الملك فيه لنفسه : فيكون رجوعاً ، كما إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه \_ ونظائره كثيرة .

وكذا إذا اتصلت بعين الموصى به زيادة ، لا يمكن تمييزها ، ولا يستحق عليه نقضها : فإنه يكون رجوعاً ، لأنه لا يمكن تسليمها إلا بتسليم تلك الزيادة ، ولا يجب عليه ذلك ، فيدل على الرجوع وذلك كالسويق إذا لته بالسمن ، أو بني بناء في الدار الموصى بها ، وكذلك لو أوصى بقطن ثم حشا به قباء وضربه ، أو بثوب فجعله ظهارة أو بطانة ، لأنه لا يجب عليه نقض ذلك ، لكونه تصرفاً في ملكه .

وكذلك لو أزال الموصى به عن ملكه ـ بأن باعها ، ثم اشتراها :

بطلت الوصية .

ولـو ذبح الشـاة : تبطل الـوصية ، بنفس الـذبـح ، لأنـه يـدل عـلى الرجوع ، لأن الذبيحة لا تبقى إلى ما بعد الموت .

ولو أوصى بقميص ، ثم نقضه ، وجعله قباء : يكون رجوعاً . ولو لم يخطه قباء ، لكن نقض القميص : فيه اختلاف المشايخ .

ولو أوصى بدار ، ثم جصصها أو هدمها : لا يكون رجوعاً ، لأن البناء تبع ، والتجصيص زينة .

وكذلك لو غسل الثوب الموصى به ، لإزالة الوسخ .

ولـو قال : « أوصيت بهـذا العبد لفـلان » ثم قـال : « أوصيت بهـذا لفلان آخر » \_ يكون شركة .

ولو قال : « العبد الذي أوصيت به لفلان ، هو لفلان » ـ يكون للثاني ، ولا يكون شركة .

ولو قال : « العبد الذي أوصيت به لفلان ، فقد أوصيت به لفلان » \_ يكون شركة .

ولو أوصى ، ثم أنكر الوصية ، وجحدها ـ فالجحود لا يكون رجوعاً عند أبي يوسف ، وعند محمد : يكون رجوعاً .

ولو أوصى بعبد لإنسان ، ثم قال : « ما أوصيت لفلان فهو لعمرو » م وهو حي ، ثم مات عمرو قبل موت الموصي : يكون ميراثاً ، لأن الوصية انتقلت إلى عمرو ، فإذا مات قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ، فيكون ميراثاً .

ولو قال : « ما أوصيت لفلان ، فهـو لعقب عمرو » ـ وعمـرو حي ، فإن مات عمرو قبل موت الموصي : فهو لورثة عمرو ، لأنهم صـاروا عقباً

له ، قبل نفاذ الوصية بالمـوت . ولو مـات الموصي ، وعمـرو حي ـ فتكون الوصية لله له نتقـل الوصية إليهم ، لأن العقب لا يكون قبـل موت عمرو .

ولـو أوصى بسيف لإنسان ، فهـو له بغمـده وحمـائله عنـد أبي حنيفـة وزفر . وقال أبو يوسف : له السيف لا غير .

وكذا لو أوصى بالميزان والقبان والسرج ـ فعنـد زفر : يـدخل كـل ما كان توابع ذلك الشيء . وعند أبي يوسف : يدخل ما كان متصلاً به .

وفي المصحف الذي لـه غـلاف : عنـد أبي حنيفـة وأبي يـوسف : لا يدخل الغلاف . وعند زفر : يدخل ـ فأبـو يوسف مـر على أصله ، وكـذا زفر . وأبو حنيفة إما أن يفرق بين المصحف وسائر المسائل ، أو يكـون عنه روايتان .

ولو أوصى بشيء في الظرف ، فإن المعتبر فيه العادة : إن كان مما يباع مع الظرف : يدخل ، وإلا فلا .



كتاب الوكالـــة\_\_\_\_

> يحتاج إلى : بيان الوكالة لغة وشرعاً ، وإلى بيان أنواعها .

### أما الوكالة:

في اللغة ـ فهي الحفظ: قال الله تعالىٰ: ﴿ وَقَالُـوا حَسَبُنَا اللهُ وَنَعُمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَنَعُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَنَعُمُ الْحَافِظ .

وقد يراد بها التفويض ـ يقال : « توكلت على الله » أي فوضت أمـري إليه .

وفي الشرع كذلك هي : تفويض التصرف ، والحفظ ، إلى الوكيل . ولهذا قال أصحابنا : « من قال : وكلت فلانــاً في مالي » ـ يصير وكيلًا في الحفظ ، لأنه أدنى .

ثم الوكالة نوعان : أحدهما في حقوق الله تعالى ، والثاني في حقوق العباد أما الوكالة في حقوق الله تعالى

فنوعان : في الإثبات ، والاستيفاء .

(١) آل عمران : ١٧٣ .

# الأول ـ التوكيل في إثبات الحدود :

وهو الذي يحتاج فيه إلى الخصومة : من حد السرقة ، وحد القذف ـ وفيه خلاف : قال أبو حنيفة ومجمد : يجوز ، وقال أبو يوسف : لا يجوز . وكذا الخلاف في إثبات القصاص أيضاً. أما في غيرهما: فلا يحتاج فيه الى الخصومة ، فلا يصح فيه التوكيل في الإثبات ، بل يثبت ذلك عند القاضي : بالشهود ، والإقرار .

## وأما في الاستيفاء:

فإن كان المسروق منه حاضراً ، والمقذوف : يجوز التوكيل بالاستيفاء ، لأن ذلك إلى الإمام ، وهو لا يقدر أن يباشر بنفسه على كل حال .

وإن كان غائباً: اختلف المشايخ ـ قيل: يجوز، لأنه لا يصح العفو والصلح عنهما. وقيل: لا يجوز، لأنه يحتمل الإقرار والتصديق.

وأما في القصاص : فإن كان الولي حاضراً : يجوز ، وإن كان غائباً : لا يجوز ، لاحتمال العفو .

### وأما الوكالة في حقوق العباد

فأنواع ـ منها :

الوكالة في الخصومة : في إثبات الدين ، والعين ، والحقوق

واختلفوا فيها : قال أبو حنيفة : لا يصح من غير رضا الخصم ، إلا من عذر السفر ، أو المرض ، أو كانت امرأة مخدرة .

وقال أبو بكر الرازي : جواب أصحابنا في الرجل والمرأة سواء ، وإنما هذا شيء استحسنه المتأخرون . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يصح من غير رضا الخصم في الأحوال كلها ، وهي مسألة معروفة .

وإذا صح التوكيل بالخصومة: فإذا أقر الوكيل على موكله: فعند أبي حنيفة ومحمد: يصح في مجلسه.

وقال أبو يوسف : يصح فيهما جميعاً . وقال زفر والشافعي : لا يصح أصلًا .

وأجمعوا أنه إذا استثنى الإقرار وتزكية الشهود في عقد التوكيل : يصح ، ويكون وكيلًا بالإنكار لا غير .

وأما اذا وكل بالخصومة مطلقاً ، ثم استثنى الإقرار في كلام منفصل : فعند محمد : لا يجوز ، وعند أبي يوسف : يصح .

وأجمعوا أن إقرار الأب ، والوصي ، وأمين القاضي ـ على الصغير: لا يصح .

وأما التوكيـل بالإقـرار إن ثبت عنده ـ ذكـر الطحـاوي أنه لا يجـوز . وذكر في الوكالة أنه يجوز .

والوكيل بالخصومة ، في مال ـ إذا قضى القاضي بالمال ، هل يملك القبض ؟ فعندنا : يملك ، وعند زفر : لا يملك .

أما الوكيل بتقاضي الدين: فيملك القبض أيضاً في ظاهر الرواية ، ولكن أصحابنا المتأخرون قالوا: لا يملك ، بحكم العرف ، كالـوكلاء في باب القضاء .

وأما الوكيل بقبض الدين ـ فهل يملك الخصومة في إثبات الدين إذا أنكر الغريم ؟ عند أبي حنيفة : يملك ، وعندهما : لا يملك .

وأجمعوا أن الوكيل بقبض العين ، إذا أنكر الغريم ، لا يملك الخصومة .

وأجمعوا أن الوكيل بالملازمة لا يملك القبض .

وقالوا في الوكيل بطلب الشفعة ، وبالرد بالعيب ، وبالقسمة : إنه علك الخصومة .

ثم لكل واحد من الخصمين أن يعزل وكيله ، من غير محضر من خصمه ، إلا إذا كان وكيلاً بالتماس الخصم ، فلا بد من حضرة الخصم حتى يصح عزله ، ولكن لا بد من علم الوكيل ، أو حضرته ، حتى يصح عزله ، حتى لا يؤدي إلى الغرور في حقه .

وكذا الجواب في كل وكالة .

وإذا بلغ الوكيل الخبر بالعزل ، بالكتابة أو بالرسالة : ينعزل ، بلا خلاف . وأما إذا جاءه على وجه الخبر : لم ينعزل عند أبي حنيفة ، حتى يخبره رجل عدل ، أو رجلان على أي صفة كانا \_ فالشرط عنده أحد شطري الشهادة : إما العدالة ، أو العدد . وعندهما : خبر الواحد مقبول ، ولا يشترط العدالة ، لأن هذا من باب المعاملة .

## ومنها ـ الوكالة بقبض الدين :

صحيحة ، لحاجة صاحبه الى قبض الوكيل ، لعجزه عن قبض ديونه بنفسه كلها ـ إلا أن في قبض رأس مال السلم ، وثمن الصرف : يصح التوكيل في المجلس ، لا خارج المجلس ، لأن الموكل يملك القبض في المجلس لا غير .

وإذا قبض الوكيل يبرأ المديون ، وصار المقبوض ملكاً لصاحب الدين ، ويكون أمانة في يد الوكيل ، ويكون حكمه حكم المودع في أن يقبل قوله إنه دفعه إلى صاحب الدين ، وفي كل ما يبرأ به المودع من الوديعة .

وليس للوكيل بالقبض أن يوكل غيره ، لأنه رضي برأيه وأمانته وحده . فإن فعل ذلك ، وقبض الوكيل الثاني : لم يبرأ الغريم من الدين ، لأن التوكيل لم يصح ، فهو كالأجنبي ، إلا إذا وصل ما قبض إلى الوكيل الأول ، لأنه وصل إلى يد من هو نائب المالك . فإن هلك في يد القابض ، قبل ذلك : ضمنه الذي قبضه ، ولم يبرأ الدافع من الدين الذي عليه ، وكان للطالب أن يأخذ الغريم بدينه . فإذا أخذه منه ، رجع الغريم على من دفعه إليه ، فيرجع الوكيل الثاني على الأول إن هلك ، ما قبض ، في يده ـ إلا إذا قال الموكل للوكيل بالقبض : « اصنع ما شئت » : فله أن يوكل غيره بالقبض .

وليس للوكيل بقبض الدين أن يأخذ عيناً مكانه ، لأن هذا عقد معاوضة ، وقد وكله بقبض حقه لا غير ، لا بالاستبدال ولا بالاعتياض .

ولو وكل رجلين بقبض دينه ، فليس لأحدهما أن يقبض دون صاحبه ، لأنه رضي برأيها ، لا برأي أحدهما ، فإن قبض أحدهما لم يبرأ الغريم ، حتى يصل ما قبض أحدهما الى صاحبه ، فيقع ذلك في أيديهما جميعاً ، أو يصل الى الموكل ، لأن المقصود بالقبض قد حصل ، فكأنهما قد قبضاه التداء .

ولو أن الوكيل بقبض الدين قبضه ، فوجده معيباً ، فيها كان للموكل رده : فللوكيل رده وأخذ بدله ، لأنه قائم مقامه .

ولو كان لرجل على رجل دين فجاءه رجل وقال له: « إن الطالب أمرني بقبضه منك » ، فدفعه إليه ، ثم جاء الطالب وأنكر أن يكون أمره بذلك ، فهذا على ثلاثة أوجه :

أحدها ـ إن صدق الوكيل بالوكالة ، ودفعه إليه ، فإنه يقال له : « ادفع الدين إلى الطالب ولا حق لك على الوكيل » ، لأنه أقر بالوكالة ،

وإقراره صحيح في حق نفسه ، فكأنه يقول : « إن الطالب ظلمني بالقبض ، فلا أظلم الوكيل القابض بحق » .

والثاني - إن صدقه وضمنه ما دفعه إليه ، ثم حضر الموكل ورجع عليه : رجع هو على القابض - لأنه ، وإن اعترف أنه قبض بحق وأن الطالب ظالم فيها قبض ، ولكنه ضمنه ما يطلبه الطالب بغير حق ، فيصح الضمان ، كما لو قال : « ما غصبك فلان فهو على » .

والثالث ـ إن كان المطلوب يقول: «كذب الوكيل في الوكالة»، أو لم يصدق ولم يكذب، ودفعه إليه، ثم حضر الطالب، وأخذ منه: رجع على الوكيل، لأنه لما كذبه أو لم يكذبه ولم يصدقه، ثم طالبه، عاد إلى التكذيب، وله ذلك، فلم يقر بكونه قابضاً بحق، فله أن يرجع.

# وأما التوكيل بالشراء \_ فنقول :

جملة هذا أن الوكالة على ضربين : وكالة عامة ، ووكالة خاصة .

### أما الوكالة العامة:

فإنها تصح مع الجهالة الكثيرة ، كما إذا قال : « اشتر لي ما شئت أو ما رأيت » ، لأنه فوض الرأي إليه ، فصار بمنزلة البضاعة والمضاربة .

# وأما الوكالة الخاصة :

فالقياس أن لا تجوز ما لم يـذكر الجنس وقـدر الثمن والصفة ، كـما في. البيع . وفي الاستحسان أن الجهالة اليسيرة لا تمنع .

وإنما تقل الجهالة إذا كان اسم ما وكل بشرائه لا يتناول إلا نوعاً واحداً ، وذكر فيه أحد أمرين : إما الصفة أو مقدار الثمن . فإذا كان الاسم يتناول أنواعاً مختلفة أو في حكم الأنواع المختلفة \_ فإن الجهالة كثيرة ، فلا تجوز الوكالة ، وإن بين مقدار الثمن ، أو الصفة ، أو

كلاهما ، ما لم يبينٌ مع ذلك نوعاً منه .

أما بيان الأول:

\_ إذا قال الموكل للوكيل: « اشتر لي عبداً أو جارية »: إن بين الثمن أو الصفة ، بأن قال تركياً أو رومياً أو هندياً جاز ، لأنه تقل الجهالة بذكر أحدهما وبحال الموكل .

ـ ولو قال : « اشتر لي حماراً أو بغلًا أو فرساً » ، ولم يبين لـ ه صفة ولا ثمناً ، قالوا : يجوز ، لأن النوع لم يختلف ، والصفة تكون معلومة بحال الموكل .

\_ ولو قال : « اشتر شاة أو بقرة » ، ولم يبين له صفة ولا ثمناً \_ لم يجز ، لأنها لا تصير معلومة الصفة بحال الموكل ، وقد ذكرنا أنه لا بد من أن تكون الصفة أو الثمن معلوماً .

وأما بيان الثاني :

\_ إذا قال : « اشتر لي حيواناً ، أو مملوكاً ، أو دابة ، أو ثـوباً » : لا يجوز ، وإن بين الثمن ، لأن الاسم يقع على أنواع مختلفة .

\_ وكذا إذا قال : « اشتر لي جوهراً » ، لما قلناه .

\_ وكذا إذا قال: « اشتر لي حنطة »: لا تجوز الوكالة ، ما لم يبين الثمن أو عدد القفزان .

ولو وكله بشراء عبد أو جارية ، وسمى الثمن أو الصفة ، فاشترى أعمى أو مقطوع اليدين أو الرجلين ـ فإنه يجوز ذلك عند أبي حنيفة إذا اشترى ما يسمى عبداً أو جارية . وعندهما : يجوز الأعور أو مقطوع أحد الطرفين ، فأما فائت جنس المنفعة : فلا يجوز .

ولو وكُّله بأن يشتري له طعاماً ولم يبين له \_ فإن كان الثمن قليلًا:

يصرف إلى الخبز ، وإن كثيراً : انصرف إلى الحنطة والدقيق .

ولو قال : « اشتر لي بدرهم لحماً » ـ انصرف إلى ما يباع في السوق ، في الأغلب ، دون لحم الـوحش والطير والسمـك والشواء والمـطبوخ . وفي الرأس ينصرف إلى المشوي دون النيء ، ويقع على رأس الغنم دون البقر ـ وهو أمر مبني على العادة .

ولو قال: « اشتر لي جارية بعينها بمائة دينار » ، فاشتراها بـدراهم ، تكون قدر قيمة مائة دينار ، أو أقـل ـ جاز عـلى الأمر ، في قيـاس قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وقـال زفر: لا يلزم الأمر ـ وهذا روايـة الحسن بن زياد . وقال الكرخي : المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنـه لا يجوز أن يشتريها بالدراهم ، كما قال زفر ، لأنها جنسان مختلفان .

ثم الوكيل بالشراء إذا خالف يصير مشترياً لنفسه . فأما الوكيل بالبيع : إذا خالف ، يكون موقوفاً على إجازة صاحبه .. والفرق ظاهر .

# وأما التوكيل بالبيع ـ فنقول :

عند أبي حنيفة : الوكيل بالبيع مطلقاً له أن يبيع بما عز وهان ، بأي ثمن كان ، وإن كان غبناً فاحشاً ، وسواء كان الثمن عيناً أو ديناً .

وعندهما : لا يجوز إلا أن يبيع ، بالأثماز ، بمثل قيمته .

وأما إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه ، فهو على وجهين :

إن كان ذلك مما لا ضرر في تبعيضه : جاز ، بـالاتفاق ، مثــل المكيل والموزون ، أو يبيع شيئين .

وإن كان في تبعيضه ضرر ، بأن كان التوكيل ببيع عبد . فباع نصفه ــ جاز عند أبي حنيفة ، وعندهما : لا يجوز ، إلا أن يجيزه الموكل .

## ثم الوكالة نوعان :

منها ـ ما لا حقوق له إلا ما أمر به ، كالوكالة بتقاضي الدين ، والوكالة بالملازمة ، ونحوهما .

ومنها ـ ما يكون حقوقه للوكيل ، وعليه . ومنها ـ ما يكون حقوقه للموكل ، وعليه .

فكل ما لا يحتاج فيه إلى إضافة العقد الى الموكل ، ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه \_ كالبياعات ، والأشربة ، والإجارات ، والصلح عن إقرار ، ونحوها : فإن الحقوق ترجع إلى الوكيل ، حتى يجب عليه تسليم المبيع ، وقبض الثمن ، ويخاصم المشتري الوكيل في العيب ، ويجب عليه الضمان عند الاستحقاق ، إلا إذا كان العاقد ليس من أهل لزوم العهدة ، كالصبي المحجور والعبد المحجور ، والقاضي ، وأحين القاضى ، ونحو ذلك .

وللوكيل أن يوكل غيره في الحقوق . وليس للموكل أن يباشر ذلك بنفسه ، ما دام الوكيل قائماً ، فإن مات الوكيل أو جن جنوناً مطبقاً ، وهو شهر عند أبي يوسف ، وحول عند محمد : يخرج الوكيل من الوكالة ، وترجع العهدة إلى الموكل .

وأما ما يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل ـ كالنكاح ، والخلع ، والسطلاق على مال ، والصلح عن دم العمد ، والعتق على مال ، والكتابة ، والصلح عن إنكار ، ونحوها : فالحقوق ترجع إلى الموكل .

ثم الوكيل بالبيع - إذا رد عليه المبيع بالعيب ، يملك أن يبيعه مرة أخرى . وكذلك في كل ما يكون هو الخصم فيه .

ولو أن الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن ، أو أجله ، أو أخذ بالثمن عوضاً غيره ، أو صالحه من الثمن على شيء ، فذلك كله جائز

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على الوكيـل عند أبي حنيفة ، ويضمن للموكـل ، وعلى قـولها : لا يجـوز شيء من ذلك .

وإن ارتد الوكيل ، توقفت الوكالة ـ فإن أسلم : جاز ، وإن قتل على ردته ، أو لحق بدار الحرب مرتداً وحكم بلحاقه : تبطل ، وعندهما : جائزة ـ وأصل المسألة أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، وعندهما : نافذة . وتصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف . فإن رجع مسلماً : عاد إلى وكالته عند محمد ، وعند أبي يوسف : لا يعود .

کتباب اکفال ت

قال:

يحتاج إلى :
بيان الكفالة لغة وشرعاً ،
وإلى بيان ألفاظ الكفالة ،
وإلى بيان شرائط صحتها ،
وإلى بيان أنواع المكفول به ،
وإلى بيان أحكامها .

#### أما الأول

فالكفالة لغة هي الضم \_ قال الله تعالىٰ : ﴿ وَكَفِّلُهَا زَكْرِيا ﴾ (١) ، أي ضمها إلى نفسه .

وفي الشرع ـ ضم ذمة ، إلى ذمة ، في حق المطالبة ، أو في حق أصل الدين : على حسب ما اختلف المشايخ فيه .

## وأما ألفاظ الكفالة

فأن يقول الكفيل للطالب: « دعه فأنا ضامن ما عليه » أو « كفيل بذلك » أو « قبيل » أو « هو لك بذلك » أو « هو لك

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٣٧ .

عندي » أو « هو لك قِبَلي » .

وقد ذكرنا في كتاب الإقرار: «إذا قال لفلان عندي كذا ، يكون إقراراً بالوديعة » ، وههنا: يكون ضماناً للأن قوله «عندي » يحتمل «هو في يدي » ويحتمل «هو في ذمتي » ، فيقع على الأدنى ، وهو الوديعة ، فأما الدين فلا يكون إلا في الذمة ولا يكون في اليد ، فحمل على الوجوب ههنا .

## وأما شرائطها:

فمن ذلك \_ أن يكون الكفيل من أهل التبرع ، لأن الكفالة تبرع بالتزام المال . فلا يصبح من الصبي ، والعبد المحجور عليه . وكذا لا تصبح كفالة المكاتب . وكذا كفالة المريض : لا تصبح إلا من الثلث كتبرعه .

ومن شرطها أيضاً أن يكون الدين صحيحاً ، سواء كان على الصغير أو العبد المحجور ، لأنه يطالب بعد العتق .

وأما الكفالة ببدل الكتابة ـ فإنه لا تجوز ، لأنه ليس بـدين صحيح ، لأنه لا يجب للمولى على عبده شيء ، وإنما وجب مخالفاً للقياس ، لصحـة الكتابة ، نظراً للعبد ، حتى يصل إلى العتق .

### وأما المكفول به :

فنوعان : الديون ، والأعيان .

#### أما الكفالة بالديون:

فصحيحة بلا خلاف ، وصاحب الدين بالخيار : إن شاء طالب الأصيل ، وإن شاء طالب الكفيل ، ولا يوجب براءة الأصيل عندنا .

وعند ابن أبي ليلى : يوجب البراءة ـ وهذا فاسد ، لأنه يصير الكفالة والحوالة سواء .

وأيهما اختار مطالبته لا يبرأ الآخر - بخلاف غاصب الغاصب مع الغاصب: فإن للمالك أن يضمن أيهما شاء ، وإذا اختمار تضمين أحدهما ، لم يكن له اختيار الآخر . وكذا في إعتاق أحد الشريكين : الشريك الساكت بالخيار بين أن يضمن المعتق إن كان موسراً ، وبين أن يستسعي العبد ، فإذا اختار أحدهما : ليس له أن يختار الآخر .

وجملة هذا أن الكفيل ليس له أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه شيئاً إلا أنه إذا طولب: طالب المكفول عنه بالخلاص. فإن حبس: كان له أن يجبس المكفول عنه. أما إذا أدى فينظر: إن كان كفل ، بغير أمره: فلا يرجع عندنا ، خلافاً لمالك ، لأنه تبرع بقضاء دين غيره ، وإن كفل عنه بأمره ، وهو عمن يجوز إقراره على نفسه بالدين ويملك التبرع: يرجع عليه لأن الكفالة في حق المكفول عنه استقراض ، وهو طلب القرض ، والكفيل بالأداء مقرض للمكفول عنه ونائب عنه في الأداء إلى المكفول له ، وفي حق المكفول له تمليك ما في ذمة المكفول عنه من الكفيل بما أخذه من المال ، فيرجع عليه بما أقرضه حتى إن الصبي المحجور إذا أمر رجلاً بأن يكفل عنه ، فكفل ، وأدى: لا يرجع عليه ، لأن استقراض الصبي لا يتعلق به الضمان ، وأما العبد المحجور: فلا يرجع عليه إلا بعد العتق ، لما قلنا .

ولو وهب صاحب الدين ، المال لأحدهما \_ جاز ، وذلك بمنزلة أداء المال .

وكذا لو مات الطالب ، فورثه أحدهما ، لأن بالهبة والميراث يملك ما في ذمته : فإن كان الموهوب له أو الوارث هو الكفيل ، فقد ملك ما في ذمته ، فيرجع على الأصيل ، كما لو ملك ذلك بالأداء . وإن كان الموهوب

له أو الوارث هو المكفول عنه ، برىء الكفيل ، كأنه أدى .

ولو أبرأ الطالب الأصيل ، فقد برئا جميعاً . وإن أبرأ الكفيل ، برىء ، دون الأصيل ، سواء كان ذلك بأمر المكفول عنه أو لا .

ولـو قال لأحـدهما : « بـرئت إليّ من المال » ـ فهـو إقـرار بـالقبض ، بالاتفاق ، لأن هذا اللفظ يستعمل في الأداء .

ولو قال لأحدهما: « برئت من المال » \_ فهو إقرار بالقبض عند أبي يوسف ، كأنه قال : « برئت إليَّ من المال » . وعند محمد بمنزلة قوله : « أبرأتك من المال » .

ثم الكفيل يرجع بما ضمن ، لا بما أدى ، لأنه ملك ما في ذمة الأصيل ، حتى إنه إذا كان عليه دراهم صحاح جيدة ، فأدى زيوفاً ، وتجوز به صاحب الدين ، فإنه يرجع بالجياد .

وكذا لو أدى عنها من المكيل والموزون أو العروض : فإنه يرجع بالدراهم ـ بخلاف الوكيل بقضاء الدين : فإنه يرجع بما أدى ، لا بما على الغريم ، وبخلاف الصلح إذا صالح من الألف على خمسمائة : فإنه يرجع بخمسائة لا بالألف ، لأنه إسقاط البعض .

ولو كفل لرجل ، بمال ، إلى القطاف أو إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى النيروز أو إلى المهرجان ، ونحوها من الآجال المجهولة : يصح ، عندنا ، خلافاً للشافعي ـ بخلاف البيع إلى هذه الآجال : فلا يجوز ، بالإجماع .

ولـو كان عليـه ثمن بيع ، أو دين حـال ، فأجله إلى هـذه الآجـال . يصح أيضاً ـ بمنزلة الكفالة .

ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها .

أما إذا كفل إلى أجل مجهول لا يشبه آجال الناس ، مثل مجيء المطر وهبوب الريح ـ فالأجل باطل ، والكفالة جائزة ، لأن الكفالة وردت منجزة ، لكن الأجل باطل ، فلم يصح التأجيل ، فتبقى الكفالة حالة .

أما إذا علق الكفالة بشرط: فإن كان ذلك سبباً لوجوب الحق ، أو وسيلة إلى الأداء في الجملة ، مثل أن يقول: « إذا قدم زيد أو استحق المبيع » \_ فالكفالة جائزة ، لأنه سبب للوصول إلى الأداء ، لأن زيداً ربما يكون مضارباً .

فأما إذا قال : « إذا جماء المطر ، أو هبت السريح ، أو دخمل زيم دارنا ، فأنا كفيل عندك بكذا » \_ فإنه لا يجوز ، لأن الأموال لا يجوز أن يتعلق وجوبها بالشروط .

ولو كان على رجل دين مؤجل ، فكفل به رجل ، مطلقاً فإنه يكون مؤجلًا ، لأنه التزم مثل ما على الأصيل ، فإن سمى الكفيل أجلًا زائداً عليه ، أو ناقصاً ، أو مثله \_ يلزمه كذلك ، لأنه متبرع ، فيلزمه على حسب ما تبرع به .

ولو كان المال حالاً ، فكفل إنسان مؤجلاً ، بأمر المكفول لـه : فإنـه يجوز ، فيكون تأجيلاً في حقها ، في ظاهر الرواية . وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على الأصيل ، مؤجل في حق الكفيل .

ولو كفل عن رجل لرجل والمكفول له غائب ، فبلغه الخبرج فأجاز: لا يصح ، ولا تتوقف الكفالة على قبوله \_ وهذا عند أبي حنيفة وتحمد: وقال أبو يوسف : يجوز \_ وهذا بناء على أن شطر العقد يتوقف في النكاح عند أبي يوسف ، خلافاً لهما : فهذا كذلك \_ إلا أنهما استحسنا في المريض إذا قال عند موته لورثته : « اضمنوا ما علي من الدين لغرمائي : ، وهم غيب ، ففعلوا \_ فهو جائز ، ويلزمهم ، نظراً للغرماء .

ولو كفل رجلان رجلاً ، بألف درهم ، بأمره ، ولم يكفل كل واحد عن صاحبه \_ فإن على كل واحد منها خسمائة ، لاستوائها في الكفالة . ولو أدى أحدهما : لا يرجع على صاحبه ، لأنه يؤدي عن نفسه ، لا عن صاحبه ، لكن يرجع على الأصيل بما أدى .

ولو لقي المكفول له الكفيلين بعد ذلك ، فكفل أحدهما عن صاحبه صح ، لأن الكفالة عن الكفيل صحيحة ، ثم ما أدى فالقول قوله : إنه أدى من كفالة الكفيل الآخر أو من كفالة نفسه لأنه لزمه المال من وجهين . ولو لقي المكفول له الكفيل الآخر الذي لم يكفل ، فطلب منه أن يكفل عن صاحبه ، وكفل صح ، والجواب فيه وفيها إذا كان في الابتداء كفل كل واحد من الكفيلين عن صاحبه سواء ، وهو أن كل ما يؤدي كل واحد منها إلى المكفول له ، فذلك عن نفسه إلى خسمائة . ولو قال : « أؤدي عن شريكي ، لا عن نفسي » لا يقبل ، ويكون عن نفسه . فأما إذا زاد على خسمائة ، فيرجع بالزيادة على شريكه إن شاء ، وإن شاء على المكفول عنه .

وعلى هذا - إذا اشترى رجلان من رجل عبداً بألف درهم ، على أن كل واحد منها كفيل عن صاحبه ، ثمن حصته . وكذا الجواب في المفاوضين بعد فسخ الشركة إذا كان عليها دين : لصاحبه أن يطالب به كل واحد منها ، وإذا أدى أحدهما النصف لا يرجع ، فإذا أدى زيادة على النصف ، له أن يرجع على صاحبه ، لأن كل واحد منها كفيل عن صاحبه .

# وأما الكفالة بالأعيان :

فهي أُنواع ثلاثة :

أحدها ـ كفالة بعين هي أمانة غير واجبة التسليم ، كالوديعة ، وكمال المضاربة ، والشركة : وهي لا تصح أصلاً .

والثاني ـ الكفالة بعين هي أمانة ، ولكنها واجبة التسليم ، كالعارية ، والمستأجر في يـد المستأجر ؛ وكذا العين المضمونة بغيرها ، كالمبيع قبل القبض : مضمون بالثمن ، وكالرهن : مضمون بالدين ـ والجواب في الكل واحد ، وهو أنه تصح الكفالة بتسليم العين ، فمتى هلكت العين ، لا يجب على الكفيل قيمة العين .

والثالث .. العين المضمونة بقيمتها . كالمغصوب ، والمبيع بيعاً فاسداً ، والمقبوض على سوم الشراء : تصح الكفالة بها ، ويجب عليه تسليم العين ما دامت باقية ، وإذا هلكت : يجب عليه تسليم قيمتها ، متى ثبت الغصب بالبينة أو الإقرار .

ثم الكفالة بالنفس بعد الدعوى من قبيل القسم الثاني: فإنه مضمون بالتسليم ، وإنه يجب عليه تسليم النفس ، والحضور إلى باب القاضي ، حتى يقيم الخصم البينة ، فتصح الكفالة به عندنا ، خلافاً للشافعي ، ولكن لو هلك الكفيل ، لا شيء عليه من المال المدعى به ، حتى لا يؤخذ من تركته ـ والمسألة معروفة .

وكذا لو كفل بنفس من عليه التعزير.

أما لو كفل بنفس من عليه حد القذف أو حد السرقة أو القصاص - هل يجوز؟ ذكر أبو الحسن أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائزة في قولهم إذا بذلها المطلوب بنفسه ، ولكن هل للقاضي أن يأمره بالتكفيل اذا طلب الخصم؟ قال أبو حنيفة: لا يأخذ القاضي منه كفيلاً ، ولكن يجبسه حتى تقام عليه البينة أو يستوفي .

ثم الكفيل بالنفس يؤخذ بإحضار المكفول عنه ، ما دام إحضاره ممكناً مقدوراً . فإن صار بحال لا يقدر على إحضاره بوجه من الوجوه ، بأن مات : بطلت الكفالة ، ولا شيء على الكفيل ، فأما إذا كان يرجى حضور المكفول عنه ، بأن غاب : فإنه يتأخر المطالبة بالإحضار عن

الكفيل ، للحال ، ويؤجل إلى مدة يمكنه الإحضار في تلك المدة ، فإن لم يحضره وظهرت مماطلته ، فإنه يحبس الكفيل ، فإذا ظهر للقاضي أنه لا يقدر على الإحضار ، بدلالة الحال ، أو شهد الشهود بذلك فإنه يخرج من الحبس ، وينظر إلى وقت القدرة ، كها في الإعسار في حق الدين ؛ وإذا أخرجه القاضي ، فإن الغرماء يلازمونه ، ولا يحول القاضي بينه وبين الغرماء ، ولكن ليس للغرماء أن يمنعوه من اشتغاله ، كها في الإفلاس سواء .

هذا إذا كفل بالنفس مطلقاً.

فأما إذا ادعى عليه ألف درهم فكفل بنفسه «على أن يوافيه به غداً ، فإن لم يوافه به غداً فعليه المال الذي ادعى » : فإن أقر المطلوب بالألف ، أو ثبت بالبينة ، وقضى القاضي ، وكفل على هذا الوجه : صحت الكفالة بالنفس ، وتصح الكفالة بالمال معلقاً بشرط ترك الموافاة غداً ، والكفالة بالشرط صحيحة \_ فإذا لم يواف به غداً : يؤخذ منه المال بسبب الكفالة بالمال ، وبقيت الكفالة بالنفس ، لأن من حجته أن يقول : «لي عليه مال آخر » .

ولو قال: «كفلت بنفسه على أني إن لم أواف به غداً فعليّ الألف» ، ولم يقل « الألف الذي ادعيت »: فعلى قول محمد: لا تصح الكفالة ، وعلى قولها: تصح ، كأنه قال « فعليّ الألف الذي تدعي » ، لأنها هي المعهودة .

فأما إذا أنكر المطلوب المال ، ثم كفل بنفسه « على أن يـوافيه بـه غداً وإن لم يواف به فعليه المال » ـ فلم يوافه بـه : لا يلزمه المال ، لأن وجوب المال لا يتعلق بالخطر ، أما الكفالة بالمال الثابت فيتعلق بالخطر .

ولو كفل بالنفس والمال ، وسماه ، ثم قال : « إِن وافيتك به غداً فأنا

بريء منه » ، فوافاه به من الغد : يبرأ من المال في إحدى الروايتين ، وفي رواية : لا يبرأ ، لأن هذا تعليق البراءة بالشرط ، وفي البسراءة معنى التمليك ، فلا يصبح تعليقه بالشرط .

ولو كفل بالنفس «على أن يوافي به عند القاضي ، غداً » فسلمه إليه في السوق : فإنه يبرأ . والأصل أنه إذا سلمه في مكان يقدر على أن يحضره فيه إلى القاضي فهو كتسليمه في مجلس القاضي . وكذا إذا سلمه في أطراف هذا المصر . ولو سلمه في قرية هذا المصر التي ليس فيها قاض : لا يبرأ .

ولو كفل « على أن يدفع في مصر معين » ، فدفع في مصر آخر : يبرأ عند أبي حنيفة ، وفي كل موضع فيه قاض ، وعندهما : لا يبرأ ما لم يسلم في ذلك المصر بعينه .



كتاب \_\_\_\_\_الحـــوالة\_\_\_\_\_\_

الحوالة مشروعة ، لقول عليه السلام : « من أحيل على مليء فليتبعه » .

ثم الحوالة مبرئة عندنا ـ حتى يبرأ المحيل ، من الـدين الذي عليه ، بالحوالة إلى المحتال عليه . وللمحتال له أن يطالب المحتال عليه لا غير .

وقال زفر : لا يبرأ ، وله أن يطالبهما ، كما في الكفالة .

وكذا الكفالة ، بشرط براءة الأصيل : حوالة أيضاً ، عندنا ـ لأنها حوالة معنى .

ثم ليس للمحتال له أن يرجع على المحيل إلا إذا توى ما على المحتال عليه مفلساً ، عليه وذلك بطريقين عند أبي حنيفة : بأن يموت المحتال عليه مفلساً ، أو يجحد المحتال عليه الحوالة ويحلف . وعندهما : بهذين الطريقين ، وبطريق ثالث ، وهو أن يقضي القاضي بإفلاسه في حال الحياة ، لأن القضاء بالإفلاس صحيح عندهما في حالة الحياة ، وعند أبي حنيفة : لا يصح .

وعلى قول الشافعي : لا يعود الدين إلى المحيل أبداً ـ والمسألة معروفة .

### ثم الحوالة نوعان : مطلقة ومقيدة

أما المطلقة فأن يحيل صاحب الدين على رجل ، له مال عليه أو لم يكن ، وقبل ذلك الرجل .

فإن لم يكن عليه مال : يجب عليه أن يؤدي .

وإن كان عليه مال ، ولم يقيد الحوالة به ، بأن لم يقل : «أحيله عليك بمالي عليك » أو «على أن تعطيه بما عليك » وقبل المحتال عليه : فعليه أداء الألفين : ألف إلى المحيل ، وألف إلى المحتال له ، وللمحيل أن يطالبه بذلك الألف ، لأنه لم تتقيد الحوالة به ، كما إذا كان عند رجل ألف درهم وديعة ، فأحال غريمه عليه بألف درهم ، ولم يقيده بالألف الوديعة ، فقبله : له أن يأخذ الوديعة ، وعلى المحتال عليه أداء الألف بالحوالة .

فأما اذا قيد الأداء بالمال الذي عليه : فليس للمحيل أن يطالبه بالأداء إليه ، لأنه تعلق به حق المحتال له ، فإذا أدى : تقع المقاصة بينها .

ثم في الحوالة المطلقة - إذا لم يكن على المحتال عليه دين ، فأدى الى المحتال له ، أو وهب له ، المحتال له ، أو تصدق عليه ، أو ورث من المحتال له ، أو أدى المحتال عليه دنانير أو عروضاً بدل الدراهم : فإنه يرجع على المحيل بالمال ، بمنزلة الكفيل ، على ما مر . وإن أبراً معن الدين ، وقبل منه ، ولم يرد الإبراء - فإنه يبرأ ، ولا يرجع على المحيل بشيء ، كما في الكفالة .

هذا إذا كانت الحوالة بأمر المحيل ، فإن كانت بغير أمره ، فأدى المحتال عليه : فإنه لا يرجع ، وإن كان عليه دين : فهو بحاله .

كتاب الصلــــ

الصلح مشروع بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب \_ فقوله تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ امرَأَة خَافَتَ مِنْ بَعْلَهَا نَشُوزاً أَوْ إِمَا الْكَتَابِ \_ فقوله تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ امرَأَة خَافَتُ مِنْ بِعَلَهَا نَشُوزاً أَوْ إِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّلْمُلْلَاللَّالِ

وأما السنة \_ فها روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالًا » .

وعليه الإجماع .

ثم الصلح أنواع ثلاثة:

أحدها \_ الصلح عن إقرار المدعى عليه : وهو جائز ، بالإجماع .

والثاني ـ الصلّح عن إنكاره: وهـو جائز، عندنا. وقـال ابن أبي ليلي: لا يجوز، وهو قول الشافعي.

والثالث \_ الصلح عن سكوت المدعى عليه : وهو جائز أيضاً ، عندنا ، وهو قول ابن أبي ليلى . وقال الشافعي : لا يجوز \_ والمسألة معروفة .

ثم لا يخلو: إما إن كان الصلح بين المدعي والمدعى عليه ، أو بين المدعى والأجنبى .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٢٨ .

### أما الأول :

فلا يخلو: إما أن تكون الدعوى في العين القائمة أو في الدين ، ولا يخلو: إما إن كان الصلح عن إنكار أو عن إقرار .

أما اذا كانت الدعوى في الأعيان القائمة ، والصلح عن إقرار : فإن هذا الصلح في معنى البيع ، من الجانبين ، فيا يجوز في البيع يجوز في الصلح ، وما لا فلا . فإن كان المدعى به عروضاً أو عقاراً أو حيواناً من العبيد والدواب : يجوز الصلح إذا كان بدل الصلح عيناً قائماً معيناً مملوكاً له ، سواء كان كيلياً أو وزنياً أو غير ذلك من الحيوان والعروض .

أما إذا كان ديناً عن الميناً من المكيل والموزون معلوم القدر والصفة : يجوز ، كما في البيع ، لأن هذه الأشياء تصلح ثمناً : عيناً كان أو ديناً .

وإن كان البدل ثياباً موصوفة في الذمة : لا يجوز ، ما لم يوجد فيه جميع شرائط السلم ، بخلاف الكيلي والوزني : فإنه يثبت ديناً في الـذمة مطلقاً في المعاوضة المطلقة ، فيصلح ثمناً من غير أجل .

وإن كان البدل حيواناً موصوفاً في الذمة : لا يجوز ، لأنه لا يصير ديناً في مقابلة مال بمال ، فلا يصلح ثمناً .

### وإن كان الصلح عن إنكار:

فكذلك الجواب في جانب المدعى.

فأما في جانب المدعى عليه: فهو إسقاط ، وبدل عمّا ليس بمال .

وعلى هذا ـ يثبت حق الشفعة ، في الجانبين ، في الصلح عن إقرار ، حتى إن البدل إذا كان داراً والمدعى به داراً : يثبت للشفيع الشفعة في الدارين وفي الصلح عن إنكار ، والمسألة بحالها : يثبت للشفيع الشفعة في الدار التي هي مدعى بها ، لما قلنا .

وكذا حق الرد بالعيب ، وحكم الاستحقاق : على هذا ـ في الصلح عن إقرار : يثبت من الجانبين ، وفي الصلح عن إنكار : يثبت في جانب المدعى لا غير .

أما إذا كان المدعى به ذهباً أو فضة :

فإن كان البدل غير الذهب والفضة : فإنه يجوز الصلح ، كيفها كان .

وإن كان البدل ذهباً أو فضة :

فإن كمان الصلح عن إقرار ، والبدل من جنس المدعى به : فلا يصح ، إلا سواء بسواء ، ويشترط التقابض .

وإن كان بخلاف جنسه ، كالذهب مع الفضة : يجوز مع التفاضل ، ولكن يشترط القبض في المجلس ، لأن هذا صرف ، فيشترط فيه شرائط الصرف .

وكذلك الجواب في الصلح ، عن إنكار ، في حق المدعي . هذا كله إذا كان المدعى به عيناً ـ فأما إذا كان ديناً :

فإن كان دراهم أو دنانير ، وبدل الصلح عين مال معلوم من غير الكيلي والوزني : فإنه يجوز ، ويكون ذلك بمنزلة بيع العين بالمدين إن كان عن إقرار . وإن كان عن إنكار: ففي حق المدعي كذلك ، إلا أنه إذا كان البدل من المذهب والفضة التي تتعين ، كالتبر والأواني منها : يكون صرفاً ، فيشترط التساوي والتقابض في الجنس ، والتقابض ، في خلاف الجنس ، دون التساوي .

وإِن كان البدل من الدراهم والدنانير ـ فإِن كان من جنسه ، كما إذا كان عليه ألف درهم جيدة أو كان علي ألف درهم جيدة أو رديئة : جاز ، ويكون هذا استيفاء عين حقه وإبراء عن صفته .

وإِن صالح على خمسمائة جيدة أو رديئة : جاز ، ويكون استيفاء

للبعض وإبراء عن البعض .

وإن صالح على النه دوهم: لا يجوز ، لأنه لا يكن أن يجعل استيفاء ، فيجعل صرفاً ، والتساوي شرط لصحة الصرف عند اتحاد الجنس .

وأصل هذا أن الصلح من وقع على جنس ما هو المستحق بعقد المداينة ، يجعل استيفاء ، وإن لم يمكن أن يجعل استيفاء ، يكون صرفاً ، فيشترط فيه شرائط الصرف .

وعلى هذا ـ إذا صالح من ألف درهم رديء ، على خمسمائة جيدة : لا يجوز ، لأن مستحق الرديء لا يستحق الجيد ، فلا يمكن أن يجعل استيفاء ، فيكون صرفاً ، وبيع ألف درهم رديء بخمسمائة جيدة : لا يجوز ، لأنه ربا .

ولـو صالـح من ألف سود ، عـلى ألف بيض ، وسلمها في المجلس : جـاز ، لأنه ليس بـاستيفاء ، وهـو صرف ، فـإذا وجد التقـابض وهمـا في مجلس واحد : جاز ، لأن الجودة لا قيمة لها ، عند مقابلتها بجنسها . وإن افترقا : بطل .

ولو صالح عن ألف بيض ، على خمسمائة سود : جاز ، ويكون هذا حطاً عن القدر والصفة ، واستيفاء لبعض الأصل .

ولـو صالـح من الدين الحـال على المؤجـل ، وهما في القـدر سـواء : جـاز ، ويكون هذا تأجيلًا للدين . ولو كـان على العكس : يجـوز أيضاً ، ويكون استيفاء ، ويصير الآخر تاركاً حقه ، وهو الأجل .

ولو كان الدين مؤجلًا ، وصالح على بعضه معجلًا : لا يجوز ، لأن صاحب الدين المؤجل لا يستحق المعجل ، فلا يمكن أن يجعل استيفاء ، فصار عوضاً ، وبيع خمسمائة بألف لا يجوز . ولـوكـان البـدل بخـلاف جنس من الـدراهم عـلى الدنانير: فإن وجـد التقابض: يجهر وإنه الله لا يمكن أن يجعل استيفاء، لاختلاف الجنس، فيصير صرفاً، فيشترط شرائط الصرف.

وكذا في سائر الوزنيات إذا كانت موصوفة في الذمة ، لأنه افترق عن دين بدين .

وعلى هذا إذا كان الدين كيلياً ، فصالح على جنسه ، أو على خلاف جنسه ، على الفصول التي ذكرنا من غير تفاوت .

وأما اذا كان بدل الصلح المنافع مان كان على رجل عشرة دراهم ، فصالح من ذلك على منفعة الدار سنة أو ركوب الدابة سنة ونحو ذلك : فإنه يجوز ، ويكون إجارة إن كان الصلح عن إقرار من الجانبين . وإن كان عن إنكار من جانب المدعي : فكر حدم عرف في الإجارة ، فهو الحكم ههنا : في موت العاقدين ، وعلاك المستجر ، والاستحقاق من غير تفاوت ، وقد ذكرنا في الإجارة - إلا أن أي المسلح عن إقرار يرجع إلى المدعى به ، وفي الصلح عن إنكار يرجع إلى أصل الدعى به ، وفي الصلح عن إنكار يرجع إلى أصل الدعوى .

وإن كان الدين الماعي به حيرانا حان وجب في الذمة عن قتل الحطا، أو في المهر وبدل الحلع، فعالم على دراهم في الذمة، وافترقا من غير قبض: جاز، وإن كسان دينا دينا بسدين، لأن هذا ليس بمعاوضة، بل استيفاء عبن حقه، لان الحيوان الذي وجب في الذمة لم يكن وجوبه لازماً، حتى إن من عليه إذا جاء بقياسة: يجبر من له على القبول بخلاف سائر الديون.

هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعى به مالاً . فأما إذا كمان حقوقاً ليست عال ، فصالح منها على بدل هو مائه : فهذا على ضربين : ضرب يجوز ، وضرب لا يجوز .

أما الضرب الذي يجوز - فنحو الصلح عن موجب العمد في النفس وما دون النفس على أي بدل كان ، ديناً كان أو عيناً ، أقل من الدية وأرش الجناية أو أكثر ، لأن هذا بدل القصاص ، لا بدل الدية - إلا أن البدل إذا كان ديناً : لا بد من القبض في المجلس ، حتى لا يكون افتراقاً عن دين بدين . وبمثله لو كان الصلح في قتل الخطأ وجراح الخطأ ، فيها ذكرنا من جواز الصلح واشتراط القبض في الدين ، إلا أن الفرق بين العمد والخطأ أن في العمد الصلح على أكثر من الدية والأرض جائز ، وفي الخطأ على أكثر من الدية والأرش والدية الخطأ على أكثر من الدية والأرش والدية مقدران شرعاً ، والزيادة عليه ربا ، فلا يجوز ، لأن ههنا الأرش والدية مقدران شرعاً ، والزيادة عليه ربا ، فلا يجوز ، فهو الفرق .

ثم ينظر: إن كان البدل مما يصلح مهراً في النكاح، وتصح تسميته، تسميته: يجب ذلك. وإن كان مما لا يصلح مهراً ولا تصح تسميته، ويجب في ذلك مهر المثل: تجب ههنا دية النفس في القتل، وأرش الجناية فيها دون النفس إلا في فصل واحد وهو أنه إذا صالح على خمر أو خنزير في العمد - فإن كان في النكاح: يجب مهر المثل، وههنا: يسقط القصاص، ولا يجب شيء، ويكون ذلك عفواً منه.

ومـا عرفت من الجـواب في الصلح عن دم العمد ، فهـو الجـواب في الخلع ، والعتق على مال ، والكتابة ، فيها ذكرنا .

وأما الضرب الثاني . فأنواع كثيرة :

منها - أن المشتري إذا صالح مع الشفيع عن حق الشفعة على مال معلوم : لا يجوز .

ومنها ـ أن الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول لـ ، بمال معلوم عـلى أن يبرأ من الكفالة : فالصلح باطل ، والكفالة لازمة .

ولو كان لرجل ظلة على طريق نافذة أو كنيف شارع ، فخاصمه رجل

فيه وأراد طرحه ، فصالحه على دراهم : فالصلح باطل ، لأن هذا حق لجماعة المسلمين ، ولم يكن له حق معتبر ، حتى يكون إسقاطاً لحقه .

وبمثله لو كان الطريق غير نافذ ، فخاصمه رجل من أهل الطريق ، فصالحه على دراهم مسماة : فالصلح جائز ، لأنه مشترك بين جماعة عصورة ، فيكون جزء منه ملكاً لهذا الواحد ، فيكون صلحاً عن حقه ، وفيه فائدة لاحتمال أن يصالح البقية ـ بخلاف الأول ، لأنه لا يتصور الصلح من جميع الناس .

ولو ادعى رجل على رجل مائة درهم ، فأنكرها المدعى عليه ، فصالح المدعى على أنه « إن حلف المدعى عليه ، فهو بريء » ، فحلف المدعى عليه : «ما لهذا المدعى قليل ولا كثير » : فإن الصلح باطل ، والمدعى على دعواه ، فإن أقام بينة : أخذه بها ، وإن لم يكن له بينة وأراد استحلافه : له ذلك ـ وإنما بطل ذلك ، لأنه إبراء معلق بالشرط ، وهو فاسد ، لأن فيه معنى التمليك . وأما الاستحلاف فهو على وجهين : إن خلف في غير مجلس القاضي : فله أن يجلفه ثانياً ، لأن الحلف في غير مجلس القاضي لا عبرة به ، فيحلفه ثانياً . وأما إذا حلف في مجلس القاضي : فلا يجلس عليه الإيفاء ثانياً ، لأن حق المدعى في الحلف صار مستوفى مرة ، فلا يجب عليه الإيفاء ثانياً .

ولو اصطلحا على أن « يحلف المدعي ، فمتى حلف فالمدعوى لازمة للمدعى عليه » - فحلف المدعى على ذلك : فإن الصلح باطل ، ولا يلزم المدعى عليه شيء بهذا ، لأن هذا إيجاب المال بشرط ، وهو فاسد .

ولو ادعى على امرأة نكاحها ، فصالحها ، على مائة درهم ، على أن تقر له بالنكاح : فهو جائز ، وتكون المائة زيادة في مهرها ، لأن إقرارها بالنكاح محمول على الصحة .

وكذا لو قال لها: «أعطيتك مائة درهم ، على أن تكوني امرأتي » \_ فهو جائز إذا قبلت ذلك بمحضر من الشهود ، ويكون هذا كناية عن النكاح ابتداء .

وكذا لو قال : « تزوجتك أمس على ألف درهم » فقالت : « لا » ، فقال : « أزيدك مائة على أن تقري لي بالنكاح » ، فأقرت : كان لها ألف ومائة ، والنكاح جائز ، ويحمل إقرارها على الصحة .

وكذا لو ادعى على رجل مجهول النسب أنه عبده ، فأنكر وقال : « إِني حر الأصل » ، فصالح المدعى عليه ، مع المدعي ، على بدل معلوم : جاز \_ حتى لو أقام المدعي البينة بعد ذلك : لا تقبل ، ويصير ذلك بمنزلة العتق ببدل ، ولكن تقبل البينة في حق إثبات الولاء .

ولو ادعى على رجل ألف درهم ، فأنكر ، فقال : « أقر لي بها عليك على أن أعطيك مائة درهم » \_ كان باطلًا ، لأن هذا إيجاب الألف على نفسه بمائة درهم .

وكذلك لو صالح القاذف مع المقذوف ، بشيء ، على أن يعفو عنه ، ولا يخاصمه ـ فهو باطل .

وكذلك لو صالح الشاهد ، بمال ، على أن لا يشهد عليه ، أو أراد أن يشهد على الزاني أو السارق أو القاذف ، فصالحوه على مال : فالصلح باطل ، ولا تقبل شهادته في هذه الحادثة ، وفي غيرها ، إلا أن يتوب ويسترد المال منه في جميع ذلك .

ولو ادعى رجل قبل رجل ، وديعة ، أو عارية ، أو مالا مضاربة ، أو إجارة ، فقال الأمين : «قد رددتها عليك » أو «هلكت » ، ثم صالحه على مال : فإن الصلح باطل عند أبي يوسف ، وعند محمد : جائز \_ وهي من الخلافيات .

## وأما إذا كان الصلح بين المدعي والأجنبي :

فلا يخلو : إما إن كان بإذن المدعى عليه ، أو بغير إذنه .

أما إذا كان بإذنه:

فإنه يصح الصلح ، ويكون وكيلا عنه في الصلح ، ويجب المال على المدعى عليه ، دون الوكيل ، سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار ، لأن الوكيل في الصلح لا ترجع إليه الحقوق \_ وهذا اذا لم يضمن بدل الصلح عن المدعى عليه ، فأما إذا ضمن : فإنه يجب عليه ، بحكم الكفالة والضمان ، لا بحكم العقد .

فأما إذا كان بغير إذنه:

فهذا صلح الفضولي . وهو على أربعة أوجه :

في ثلاثة منها: يصح الصلح، ويجب المال على المصالح الفضولي ، ولا يجب على المدعى عليه شيء بأن يقول الفضولي للمدعى: «أصالحك من دعواك هذه على فلان بألف درهم على أني ضامن لك هذه الألف» أو «علي هذه الألف» أو قال «علي الفي هذه أو على عبدي هذا »: أضاف المال إلى نفسه ، أو عين البدل فقال: «علي هذه الألف أو علي هذا العبد»، وإنما كان هكذا ، لأن التبرع بإسقاط الدين ، بأن يقضي دين غيره بغير إذنه ، صحيح ، والتبرع بإسقاط الخصومة عن غيره صحيح ، والصلح عن إنكار إسقاط للدين ، والصلح عن إنكار إسقاط للخصومة ، فيجوز كيفها كان .

وفي فصل واحد لا يصح ، بأن قال : «أصالحك من دعواك هذه مع فلان على ألف درهم ، أو على عبد وسط » ـ فإن هذا الصلح موقوف على إجازة المدعى عليه : فإن أجاز : يصح ، ويجب المال عليه دون المصالح ، لأن الإجازة بمنزلة ابتداء التوكيل ، والحكم في التوكيل كذلك ، وإن لم يجز : يبطل الصلح ، لأنه لا يجب المال ، والمدعى به لا يسقط .

وعلى هذا ـ الخلع من الأجنبي: على هذه الفصول: إن كان بإذن الزوج: يكون وكيلًا عنه ، ويجب المال على المرأة للزوج دون الوكيل ، لأنه معبر وسفير ، فلا يرجع إليه بالحقوق .

وإن كان بغير إذنه: فإن وجد من الفضولي ضمان بدل الخلع أو قال: «خالع امرأتك على كذا درهم علي أو على عبدي هذا أو علي هذا الألف أو علي هذا العبد» - فإن الخلع صحيح ، ويجب المال على الفضولي ، وليس له أن يرجع ، لأنه متبرع .

وإِن قال : « اخلع امرأتك على كذا » ، فقال : « خلعت » ـ فإنه موقوف على إجازة المرأة : فإن أجازت : صح الخلع ، ويجب البدل عليها دون الفضولي . وإن لم تجز : بطل الخلع ، ولا يقع الطلاق .

وعلى هذه الفصول: العفو عن دم العمد من الأجنبي.

وعلى هذه الفصول: المزيادة في الثمن من الأجنبي: إن كانت بإذنه: يكون وكيلًا، وتجب على المشتري. وإن كانت بغير إذن المشتري: فهو على الفصول التي ذكرنا.

باب آخر \_\_\_\_\_من الصلح\_\_\_\_\_من الصلح

## جمع في الباب مسائل متفرقة :

#### منها:

\_ أن من كان له على آخر ألف درهم ، فقال للمديون : « أصالحك على أن أحط عنك منها خمسمائة على أن تعطيني اليوم خمسمائة » \_ فصالحه على ذلك : قال أبو حنيفة ومحمد : إن أعطاه خمسمائة في ذلك اليوم : برىء من الخمسمائة الأخرى ، وإن لم يعطه حتى مضى اليوم : انتقض الصلح ، وعادت الألف عليه كما كانت . وقال أبو يوسف بأنه يبرأ من الخمسمائة ، ويبقى عليه خمسمائة .

- وأجمعوا أنه إذا قال: «أصالحك عن الألف على خسمائة تعجلها اليوم فإن لم تعجلها فالألف عليك » - ولم يعجل اليوم: بطل الصلح، وعليه الألف.

وحاصل هذا \_ أن عندهما : هذا الكلام ، في موضع الإجماع ، وهو الفصل الثاني ، ليس تعليق البراءة عن خسمائة بشرط تعجيل خسمائة ، لأن الألف كلها معجلة بحكم عقد المداينة ، فلا معنى لاشتراطه وهو ثابت ، ولأن تعليق البراءة بالشرط لا يجوز ، لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد ، وهذا الكلام صحيح بالإجماع ، ولكنه حط وإبراء عن الخمسمائة للحال ، وتعليق فسخ البراءة بترك التعجيل في اليوم ، وتعليق الفسخ بالشرط جائز ، فإن من قال لغيره : « أبيعك هذا العبد بألف

درهم على أن تعجلها اليوم ، فإن لم تعجلها فلا بيع بيننا » ـ فإن البيع جائز ، وجعل ترك التعجيل شرطاً في الفسخ ، فكذا هذا ـ وهذا المعنى موجود في فصل الخلاف .

وعند أبي يوسف: هذا تعليق البراءة بشرط التعجيل ، والبراءة لا يصح تعليقها بالشروط \_ وجه قول أبي يوسف أنه صالح على عنوض بشرط تعجيله ، فاذا لم يوجد الوفاء ، بالتعجيل ، لم ينفسخ العقد بدون شرط الفسخ صريحاً ، ولم يوجد ، فبقي الحط صحيحاً ، كما إذا قال : « بعتك هذا العبد بألف على أن تعجلها اليوم » . بخلاف الفصل المجمع عليه ، لأن ذلك صلح على خسمائة للحال ، وجعل ترك التعجيل شرطاً للفسخ \_ عرفنا ذلك بالتنصيص على ذلك الشرط .

\_ ولـو صالـح على أن « يعـطيه خمسمـائة إلى شهـر عـلى أن يحط عنـه خسمائة الساعة ، فإن لم يعطه إلى شهر ، فعليه الألف » \_ فهـو صحيح ، لأن هذا إبراء للحال ، وتعليق لفسخ الإبراء بالشرط .

وعلى هذا الكفالة: إذا أخذ منه كفيلًا بألف درهم ، فصالح معه على أن يحط خسمائة وشرط على الكفيل ذلك إن أوفاه خسمائة الى شهر ، فإن لم يوفه خسمائة إلى رأس الشهر ، فعليه الألف: فهو جائز ، والألف على الكفيل إن لم يوفه ، لما قلنا .

ولو ضمن الكفيل الألف مطلقاً ، ثم قال : « عنك حططت خمسمائة على أن توفيني رأس الشهر خمسمائة ، فإن لم توفني فالألف عليك » ... فهذا صحيح ، وهو أوثق من الأول .

- ولو قال لمن عليه الألف: « متى ما أديت إلى خمسمائة فأنت تبرأ عن الباقي » - فإن هذا لا يصح ، ويبقى عليه الألف ، لأن هذا تعليق البراءة بالشرط .

\_ وكذلك إذا قال : « صالحتك على أنك متى ما أديت إليَّ خمسمائة فأنت بريء من خمسمائة » ـ لا يصح ، لما قلنا .

\_ وكذا من قال هـذه المقالـة لمكاتبـه: « إذا أديت إلى خمسمائـة فأنت بريء من باقي الكتابة » ، لما قلنا .

ولـو قال لـه : « إِن أديت إِليّ خمسمائـة فأنت حـر » ، والبـدل ألف ـ يصح ، ويبرأ ، لأن هذا تعليق العتق ، وتثبت البراءة حكماً .

### ومنها :

المشتري إذا وجد بالمبيع عيباً ، فصالحه البائع من العيب ، على شيء دفعه اليه ، أو حط عنه من ثمنه شيئاً : فإن كان المبيع مما يجوز رده على البائع ، أو كان له حق المطالبة بأرشه دون رده : فالصلح جائز ، لأن هذا صلح عن حقه . وإن لم يكن له حق الرد ولا أخذ الأرش : لا يجوز الصلح ، لأن هذا أخذ مال ، لا بمقابلة شيء ، فلا يجوز .

وهذا إِذَا كَانَ بِيعًا ، يجوز فيه التفاضل .

وأما اذا كان في بيع الربا: فلا يجوز لأنه يؤدي إلى الزيادة ، وهو ربا ، فلا يجوز .

وفي الموضع الذي جاز ـ إذا زال العيب ، بأن انجلى البياض : يبطل الصلح ، ويأخذ البائع ما أدى ، لأنه زال حقه .

ولو صالح عن عيب قائم ، وعن كل عيب ـ يجوز .

ولـو لم يجد بـه عيباً ، وصالح ، مع هذا ، عن كـل عيب : جاز ، لوجود سبب الحق .

ولو صالح عن عيب خاص ، كالعمى ونحوه - يجوز ، لأنه لما جاز عن كل عيب ، جاز عن الواحد .



كتاب كتاب المزارعــة \_\_\_\_\_\_

في الكتـاب فصلان : فصـل في المزارعـة ، وفصل في المعـامـلات . ونحتاج إلى :

تفسيرهما في عرف اللغة والشرع.

وإلى بيان مشروعيتهما ،

وإلى بيان أنواع المزارعة ،

وإلى بيان شرائط المزارعة : المصححة منها والمفسدة ،

وإلى بيان المعاني التي تجعل عذراً في فسخ المزارعة ، والامتناع منها . بعد الشروع فيها .

#### أما الأول \_ فنقول:

المزارعة عبارة عن عقد الـزراعـة ، ببعض الخـارج . وهـو إجـارة الأرض ، أو العامل ، ببعض الخارج .

وأما إِجارتهما بالدراهم والدنانير في الذمة ، أو معينة ، فلا يكون عقد مزارعة بل سمي إِجارة ، وقد ذكرنا في كتاب الإِجارة .

وكذا المعاملة: هو إجارة العامل، ليعمل في كرمه وأشجاره، من السقى والحفظ، ببعض الخارج.

### وأما بيان المشروعية :

فقال أبو حنيفة : كلتاهما فاسدتان غير مشروعتين .

وقال أبو يوسف ومحمد : كلتاهما مشروعتان .

وقال الشافعي : المعاملة مشروعة ، دون المزارعة ـ وهي معروفة في الخلافيات .

## وأما بيان أنواع المزارعة :

ذكر في الكتاب وقال: المزارعة أنواع أربعة. وهي كذلك في النظاهر، لكن يتفرع منها أنواع أخر، ومعرفة ذلك مبنية على معرفة أصول:

منها - أن المزارعة فيها معنى الإجارة والشركة - لأنها إما إجارة الأرض ، أو العامل ، ببعض الخارج : إن كان البذر من قبل صاحب الأرض : فهو مستأجر العامل ليعمل له في أرضه ، بما يعطيه من العوض ، وهو بعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر . وإن كان البذر من العامل : فهو مستأجر الأرض ، ليزرعها ، ببعض الخارج ، الذي هو نماء ملكه وهو البذر .

ومنها أيضاً معنى الشركة بين المتعاقدين ، لكون الخارج مشتركاً ، بينها ، على قدر ما سميا في العقد .

#### إذا ثبت هذا فنقول:

قد جاء الشرع بجواز المزارعة ببعض الخارج إذا كان عوضاً عن منفعة الأرض ، أو عن منفعة العامل ، بخلاف القياس ، لحاجة الناس ، لأن الأجرة معدومة مجهولة ، فمتى كان العقد على هذا الوجه : يكون مزارعة صحيحة ، وإلا فيكون مزارعة فاسدة .

وأصل آخر - وهو أن صاحب البذر يستحق الخارج بسبب أنه نماء ملكه ، لا بالإجارة ، والذي ليس بصاحب البذر يستحق الخارج بالشرط ، وهو عقد المزارعة - فإن العقد إذا كان صحيحاً يجب البدل

المسمى ، وإذا كان فاسداً لا يستحق البدل المسمى ولكن يجب أجر المثل بمقابلة منفعة الأرض ، أو منفعة العامل ، لأنه لم يرض ببذل المنفعة من غير عوض . لكن عند محمد : يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ ، وعند أبي يوسف : مقدراً بقيمة الخارج المسمى ـ ذكر الخلاف في كتاب الشركة ـ ويكون الخارج كله لصاحب البذر لأنه نماء ملكه . ثم إذا كان البذر من صاحب الأرض ، يكون الزرع كله له ، طيباً ، ولا يتصدق بشيء ، لأنه نماء ملكه ، وقد حصل في أرضه . وإن كان البذر من العامل فإن الخارج ، بقدر بذره وبقدر ما غرم من أجر مثل الأرض والمؤن ، يطيب له ، لأنه أدى عوضه ، ويتصدق بالفضل على ذلك ، لأنه \_ وإن تولد من بذره \_ لكن في أرض غيره ، بعقد فاسد ، فأورث شبهة الخبث .

وعلى هذا قالوا \_ في المزارعة الصحيحة : إذا لم تخرج الأرض شيئاً لا يجب على واحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض ، لأن الواجب هو الخارج ، لكون التسمية صحيحة ، فتقومت المنافع بهذا البدل ، فمتى لم يوجد بقيت المنافع على الأصل ، وهي غير متقومة .

وفي المزارعة الفـاسدة : يجب أجـر المثل وإن لم تخـرج الأرض شيئاً ، لأن المنافع تتقوم ههنا بأجر المثل ، ففوت الخارج لا يمنع من وجوبه .

إذا ثبت هذا فنقول:

ذكر في الكتباب وقبال : المزارعة أنواع أربعة ، وهي في المظاهر كذلك ، ولكن يتفرع منها أنواع أخر .

أما بيان الأربعة:

ــ أن يكون الأرض والبذر من رب الأرض ، والبقر والعمل وآلاته من العامل .

- أو يكون الأرض والبقر والبذر من رب الأرض ، والعمل من العامل لا غير .

ـ أو تكون الأرض وحدها من صاحب الأرض ، والباقي كله من العامل .

ـ أو تكـون الأرض والبقر من صاحب الأرض ، والبذر والعمـل من العامل .

ففي الشلاثة الأولى - المزارعة صحيحة ، لأن في الفصل الأول صاحب الأرض مستأجر للعمل ، والبقر آلة العمل ، فيكون تبعاً له ، فلا تكون الأجرة بمقابلة البقر ، كمن استأجر خياطاً ليخيط بآلته : يجوز .

وفي الفصل الثاني: صاحب الأرض مستأجر للعامل أيضاً وحده. وفي الفصل الثالث: يكون العامل مستأجراً للأرض وحدها.

وقد ذكرنا أن استئجار الأرض وحدها ، واستئجار العامل ببعض الخارج وحده ـ يكون مزارعة صحيحة ، لورود الحديث فيه مخالفاً للقياس .

وفي الفصل الرابع - لا يجوز ، لأنه يصير صاحب البذر ، وهو العامل مستأجراً للأرض والبقر ، ببعض الخارج ، فيكون البعض بمقابلة البقر مقصوداً ، ولم يرد الشرع به ، فبقي على أصل القياس .

وروي عن أبي يوسف في الأمالي أنها جائزة .

وأما ما يتفرع منها :

- الاستئجار بالبذر: وهو أن يدفع الرجل بذراً إلى رجل ، ليزرعه في أرضه ، ببقره ، بنصف أو بثلث - فالمزارعة فاسدة ، لما قلنا إنه يصير مستأجراً الأرض والعامل جميعاً ، ولم يرد الشرع به .

وروي عن أبي يوسف أنها جائزة .

- ومنها: أن يشترك أربعة: من أحدهم الأرض، ومن الآخر اللخر ، ومن الثالث البقر، ومن الرابع العمل - فهي فاسدة . وفي عين

هذه الحادثة ورد الأثر بالفساد .

- ولو شرط عمل صاحب الأرض مع العامل: لا يجوز ، لأنه لم يوجد تخلية الأرض ، ويجب أجر المثل فيها إذا كان البذر من العامل ، ويجب أجر مثل عمل العامل إذا كان البذر من صاحب الأرض .

ولو شرط عمل عبد صاحب الأرض على أن يكون الخارج أثلاثاً: ثلثه لصاحب الأرض ، وثلثه لعبده ، وثلثه للعامل ـ إن كان البذر من صاحب الأرض : جاز ، لأنه مستأجر للعامل ، فيكون العبد مُعِيناً له ، ويكون نصيب العبد لصاحبه . وإن كان البذر من العامل : لا يجوز ، ويكون الخارج لصاحب البذر ، وعليه أجر مثل الأرض والعبد ، وكذا أجر البقر إن كان من صاحب الأرض أيضاً .

ولو شرط عمل رجل أجنبي مع العامل ، على أن الخارج يكون أثلاثاً : فإن كان البذر من العامل : لا يجوز في حق العامل الثاني ، ويجوز في بين صاحب الأرض والعامل الأول ـ فيكون الثلث لصاحب الأرض ، والثلثان للعامل الأول ، وللعامل الثاني أجر المثل .

وإن كان البذر من صاحب الأرض : جاز \_ ويكون الثلث له ، ولكل عامل الثلث ، لأنه يصير مستأجراً للعاملين ، وهذا جائز .

### وأما شرائط الصحة والفساد:

فمن شرائط الصحة \_ بيان المدة : سنة أو أكثر \_ وهذا جواب ظاهر الرواية .

وعن محمد بن سلمة (١) أنه قال : هذا في بلادهم ، لأن وقت الزراعة

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن سلمة الفقيه ـ تفقه على أبي سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر محمد ابن أحمد الإسكاف وهو شيخ أحمد بن أبي عمران أستاذ الطحاوي . ومات سنة ٢٧٨ هـ وهو ابن سبع وثمانين سنة .

متفاوت ، فيصير ابتداء الزراعة مجهولًا ، أما في بلادنا فيجب أن يجوز ، لأن وقته معلوم ، فصار كالمعاملة ، ويقع على أول زرع يخرج .

وأما في المعاملة فالقياس أن يشتـرط بيان المـدة ، وفي الاستحسان أنـه يقع على أول ثمر يخرج ، فإذا انتهى الثمر انتهى العقد .

فأما في الرطاب ـ فإذا دفع الأرض ليزرع الرطاب ودفع بـ لدرها ، أو دفع أرضاً فيها أصول رطبة ثابتة ، ولم يسم المدة : فإن كان شيئاً ليس لابتداء نباته ، ولا لانتهاء جزه ، وقت معلوم : لا يجوز ، فأما إذا كان وقت جزه معلوماً : فإنه يجوز ، ويقع على وقت جزة واحدة ، كما في الشجرة المثمرة .

ولو دفع إليه نخلًا فيها طلع(١) وبُسْر(٢) أحمر أو أصفر أو أخضر : فإنه يجوز ، وإن لم يبين الوقت ، لأن وقت إدراكه معلوم .

ولو دفع إليه البُسْر وقـد تناهى عـظمه ، لكن لم يصـر رطباً بعـدـلا يجوز ، لأنه لم يبق للعامل عمل يحصل به الثمر .

وكـذا الجواب في دفع الزرع مـزارعة : إن كـان بقلًا لم يَسْتَحْصِـد : جاز ، وإن استحصد : لا يجوز ، لما قلنا .

ومنها ـ إذا شرط على العامل شرطاً يبقى منفعته إلى السنة الثانية ، وقد دفع الأرض مزارعة سنة ، كحفر الأنهار الصغار والآبار ووضع المُسنّاة (٣): تفسد المزارعة ، وإن كان في موضع لا يبقى : يجوز .

وعلى هذا \_ إذا شرط الكراب(1): لا تفسد ، لأنه لا تبقى منفعته في

<sup>(</sup>١) الطلع ما يطلع من النخلة وهو الكم قبل أن ينشق .

 <sup>(</sup>۲) البُسْر التمر اذا لون ولم ينضيج .

<sup>(</sup>٣) المُسَنَّاة حائط يبني في وجه الماء ويسمى السد .

<sup>(</sup>٤) كرب الأرض كراباً قلبها للحرث.

السنة الثانية ، وإن شرط الثنيان : تفسد ـ وبعضهم قالوا : أراد به تثنية الكراب مرتين ومراراً ، وهذا تبقى منفعته في السنة الثانية . ومنهم من قال : أراد به أن تثنى الكراب بعد انقضاء مدة المزارعة ، حتى يرد الأرض مكروبة إلى صاحبها ، وهو شرط مفسد .

ثم شرط الكراب إذا لم يكن مفسداً \_ هل يلزم المزارع ؟ فنقول : يلزم بالشرط ، لأنه سبب لزيادة الغلة ، فصار كمن اشترى جارية على أنها خبازة أو كاتبة \_ فيجبر على الكراب لو امتنع .

ولو عقد المزارعة مطلقاً ، هل يجب الكراب على العامل ؟ إن كان لا بحال يخرج الأرض زرعاً معتاداً من غير كراب : لا يلزمه ، وإن كان لا يخرج زرعاً معتاداً : فإنه يجبر عليه ، وإن كان يخرج شيئاً قليلاً ، لأنه وجب عليه مطلق عمل الزراعة ، فيقع على أدنى عمل معتاد ، فأما غير المعتاد من الزرع القليل : فلا عبرة به .

وكذا السقي : يجب عليه إذا كان لا يخرج زرعاً ، معتاداً ، بماء السهاء وحده .

ولو دفع على أنه : « إِن زرع بكراب ، فله كذا . وإِن ثنى فله كذا . وإِن زرع ىغير كراب وثنيان ، فكذا » ــ صح العقد ، في ظاهر الرواية .

وكـذا إذا قـال : « إن زرع حنـطة فله كـذا ، وإن زرع شعيـراً فله كذا » ـ فهو على هذا أيضاً .

ومنها \_ أن يشترط الحصاد ، والدياس (١) ، والتذرية ، والحمل إلى موضع البيدر (٢) : فهو شرط مفسد للعقد ، في ظاهر الرواية ، وروي عن أبي يوسف أنه شرط صحيح \_ وهو قول مشايخ خراسان .

الدياس مثل الدّراس . وقد استعمل الفقهاء « الدياس » استعمال الدياسة ، الدياسة في الطعام أن
يوطأ بقوائم الدواب أو يكرر عليه المدوس حتى يصير تبنا .

<sup>(</sup>٢) بيدر الحنطة كومها . والبيدر هو الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس .

وأما شرط الحمل ، بعد القسمة ، إلى منزل صاحب الأرض : فهو مفسد بالاتفاق .

ومنها ـ التخلية بين الأرض والمزارع: شرط الصحة ، وقد ذكرنا .

إذا عقد عقد المزارعة ، ثم أراد أحدهما الامتناع :

فإن كان صاحب البذر: له ذلك ، لأنه لا يمكنه الشروع ، إلا بعد إتلاف ملكه ، وهو البذر .

وإذا لم يكن صاحب البذر: ليس له ذلك ، إلا بعذر يفسخ به العقد.

ولو مات أحدهما: فللآخر أن يمتنع إن كان قبل الشروع. وبعد الشروع: ينفسخ العقد، عندنا ـ خلافاً للشافعي، على التفصيل الـذي نذكر.

والأعذار الموجبة حق الفسخ ـ في جانب صاحب الأرض هـ والدين الذي لا وجه لقضائه إلا بثمن الأرض ، أو كون العامل جانياً .

وفي جانب العامل هو المرض الذي يعجزه عن العمل ، والسفر ، ونحو ذلك .

ثم إذا فسخ أو ترك العقد ، وقد عمل فيها العامل من الكراب ، وكرى السواقي ، ونحوها : فإنه لا يأخذ شيئاً من صاحب الأرض ، لأنه لا قيمة للمنافع ، وهما قوماها بالخارج ، وقد بطل سبب الاستحقاق ، بالفسخ ـ لكن هذا في الحكم ، أما فيها بينه وبين الله تعالى : فعليه أن يرضي العامل بإعطاء عوض عمله .

### ثم بيان كيفية الفسخ بموت أحد العاقدين .. فنقول:

إن مات رب الأرض ، والزرع بقل ، وقد عقد المزارعة ثلاث سنين - فإنه يبقى العقد في هذه السنة ، لهذا المهزرع ، وليس لورثة رب الأرض أخذ الأرض ، ولكن تترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد ، فاذا استحصد قسموه على شرطهم ، وتنتقض المزارعة ، فيها بقي من السنين ، وإنما يبقى العقد نظراً للجانبين شرعاً .

ولو مات المزارع ، والزرع بقل : فإن كان ورثة المزارع قالوا : « نحن نعمل » : فليس لصاحب الأرض أن يقلع . وتبقى المزارع ، حكماً . فأما إذا قال ورثة المزارع : « نحن لا نعمل ، ولكن نقلع الزرع ، والبقل بيننا » لا يجبرون على العمل ، ويقال لصاحب الأرض : « اقلع فيكون بينكم ، أو اعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك ، أو أنفق على حصتهم وتكون نفقتك في حصتهم » .

فأما إذا انقضت المدة من غير موت المزارعين ، والزرع بقل - انتهى عقد المزارعة ، ولكن الزرع مشترك بينها ، فيكون العمل عليها إلى أن يستحصد ، وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض .

وعلى هذا في مدة الإجارة والعارية: إذا انقضت، والزرع بقل، فإنه يجب أجر مثل الأرض، ويترك الزرع حتى يستحصد، نظراً لها مبخلاف الموت: فإنه ثمة لا يجب أجر مثل الأرض، لأن ثمة يبقى العقد حكماً، ويكون العمل على العامل، لا عليها.

وعلى هذا قالوا: إن الجمال إذا مات في بعض طريق مكة: فإن المستأجر يمضي إلى مكة بالمسمى ، لأنا بقينا العقد حكماً ـ كذا هذا .

وكـذا إذا كان عـلى صاحب الأرض دين فـادح ، وفي الأرض الـزرع

بقل : ليس له أن يبيع الأرض ، بل يبقى العقد الى أن يَسْتَحْصِد ، لما قلنا .

كتاب \_\_\_\_\_الإكراه\_\_\_\_\_

### الإكراه نوعان :

نوع يوجب الإلجاء والاضرار : كالتخويف بـالقتل ، وقـطع العضو ، والضرب المبرح المتوالي الذي يخاف منه التلف .

ونوع لا يوجب : كالتخويف بالحبس ، والقيد ، والضرب اليسير .

والذي يقع عليه الإكراه ، من الفعل والترك ، إما إن كان من الأمـور الحسية أو من الأمور الشرعية .

### أما إذا وقع الإكراه على الفعل الحسي :

فهو أقسام ثلاثة ، في حق الإِباحة والرخصة والحرمة .

أما الذي يحتمل الإباحة \_ كشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير : فإن كان الإكراه بما يوجب الاضطرار ، وهو القتل وقطع العضو ونحوه :

فإن كان غالب حال المكره أنه يقتله لو لم يشرب : فإنه يبـاح له شــربه وتناوله ، لأن هذا مما يباح عند الضرورة ، كما في حال المخمصة .

وإن كان غالب حاله أنه لا يقتله ، ولا يحقق ما أوعده ، أو كان التخويف بما ليس فيه تحوف تلف النفس ، كالحبس ، والقيد ، والضرب اليسير : فإنه لا يباح الإقدام عليه ولا يرخص حتى يأثم بالإقدام عليه ، لأنه يجب تقديم حتى الله تعالى على حق نفسه .

وفي الفصل الأول: يباح ـ حتى لوأقدم: لا إثم عليه. ولو لم يقدم حتى هلك: يأثم، لأنه صار مهلكاً نفسه عن اختيار.

: وأما الفصل الذي يرخص فيه ولا يسقط الحرمة \_ كما إذا أكره بالقتل على أن يجري كلمة الكفر على لسانه ، أو على أن يشتم محمداً الله ، أو على أن يصلي إلى الصليب \_ فإنه لا يباح له ذلك ، ولكن يرخص له الفعل . وإن امتنع حتى قتل : كان مثاباً ثواب الجهاد ، لأن الحرمة لم تسقط ، بخلاف الفصل الأول .

وعلى هذا \_ لو أكره على إتلاف مال إنسان ، بما فيه خوف التلف ، وغالب ظنه أن يفعل \_ فإنه يرخص ، ولا يباح ، لأن حرمة مال الغير لا تسقط ، لحقه ، ولكن يرخص بالضمان ، كما في حال المخمصة .

وأما الفصل الشالث ـ فلا يباح ولا يرخص ، وإن كان يخاف القتل على نفسه ، كما إذا أكره بالقتل على أن يقتل فلاناً المسلم ، أو يقطع عضوه ، أو يضربه ضرباً يخاف فيه التلف . وكذا في ضرب الوالدين على وجه يخاف منه التلف ، لأن القتل حرام محض ، وضرب الوالدين كذلك ، فلا يسقط ، لأجل حقه . ولو فعل : فإنه يأثم في الأخرة .

وأما أحكام الدنيا من القود والضمان ـ فنقول :

في الإكراه على إتلاف مال الغير: يجب الضمان ، عـلى المكره ، بـلا خلاف .

وأما في القتل خطأ ، وعمداً : فيكون الحكم على المكره عند أبي حنيفة ومحمد ، ويصير المكره آلة ، ويصير قاتلًا ، فيكون الحكم عليه . وعند أبي يوسف : تجب الدية على المكره ، ولا يجب القود أصلًا . وعند الشافعي : يجب على المكره والمكره جميعاً القود . وعند زفر : على المكره والمسألة معروفة .

وكذا في الإكراه على القطع : على هذا الخلاف .

هذا إذا لم يأذن المكره عليه ، للمكره ، على ما أكره .

أما إذا أذن له بقطع اليد ، والقتل : فلا يباح للمكره ذلك ، لأنه لا يباح بالإباحة والإذن ـ ولكن في القطع : لا يجب الضمان على أحد ، لوجود الإذن من جهته ، وفي القتل : لا عبرة لإذنه ، بل تجب الدية على المكره ، كما لو لم يوجد الإذن ـ هذا جواب ظاهر الرواية ـ وفي رواية : لا يجب .

ولـو أكره عـلى الـزنـا ، بـالقتـل ـ لا يبـاح ، ولا يـرخص للرجـل ، ويرخص للمرأة .

وكان أبو حنيفة يقول أولاً: إنه لا يجب الحد، ثم رجع وقال: فإن كان الإكراه من السلطان: لا يجب الحد، ويجب العقر. وإن كان من غيره: يجب الحد.

وعندهما: لا يجب الحد ، ويجب العقر ـ كيفها كان .

# وأما الإكراه على الأمور الشرعية :

فنوعان في الأصل : إما إن ورد الإكراه على إنشاء التصرف ، أو على الإقرار به .

أما إذا ورد على الإنشاء :

فهو على وجهين :

إن كان تصرفاً يحتمل الفسخ ، ويشترط فيه الرضا ، كالبيع والشراء والإجارة ونحوها ، والإكراه بأي طريق كان ـ فإنه يكون التصرف فاسداً : إن اتصل به التسليم : يفيد الملك ، وإلا فلا .

وعلى قول زفر : يكون موقوفاً على إِجازة المكره ـ والمسألة معروفة .

وهذا إذا باع أو اشترى بالثمن الذي أكره عليه .

فأما إذا باع بخلاف جنسه: ينفذ، ويخرج عن الإكراه، لأنه أتى بغير ما أكره عليه. وإن باع بأقل من ذلك الثمن: فالقياس أن ينفذ، ولا يكون مكرها، وفي الاستحسان: يكون مكرها، وإن باعه بأكثر من ذلك الثمن: يكون طائعاً.

وإِن كان تصرفاً لا يحتمل الفسخ ، كالطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، واليمين ، والنذر ، ونحوها : فإنه ينفذ التصرف ، عندنا ـ خلافاً للشافعي ، والمسألة معروفة .

ثم الطلاق ـ إِن كان قبل الدخول بها : يلزمه نصف المهر المسمى . والمتعة في غير المسمى : على المكره ، لأنه وجب عليه بسبب إكراهه . وإِن كان بعد الدخول : يجب على الزوج المكره ، لأنه استوفى منفعة البضع .

وأما في العتاق فيجب الضمان على المكره ، سواء كان موسراً أو معسراً ، ولا يسعى العبد في ذلك ، ويكون الولاء للمعتق المكره ، لأن العتق حصل بفعل المكره ، لكن جعل ذلك إتلافاً من المكره ، فعليه قيمته .

وفي النكاح ـ إذا أكرهت المرأة على التزويج بألف ، ومهر مثلها عشرة آلاف : فالنكاح صحيح ، ويقول القاضي للزوج : « إن شئت تمم لها مهر مثلها ، وإلا فرقت بينكما » إن لم ترض المرأة إن كان الزوج كفواً لها . وتخير المرأة إن كان غير كفء ، وإن تمم لها مهر مثلها . وإن رضيت المرأة بنقصان المهر ، وعدم الكفاءة ـ يثبت الخيار للأولياء في عدم الكفاءة بالاتفاق ، وفي نقصان المهر عند أبي حنيفة ، خلافاً لها ـ هذا إذا كان قبل الدخول . فإن كان بعد الدخول ، وهي غير مكرهة في التمكين : يجوز النكاح ، لوجود الرضا ، دلالة ، ويسقط الخيار للمرأة ، ويبقى الخيار للأولياء . وإن فرق القاضي بينها : فلا شيء عليه قبل الدخول ، لأن

الفرقة جاءت من قبلها .

وأما إذا أكره على الأقارير :

فلا يصح ، سواء كان بالمال ، أو الطلاق ، أو العتاق ، ونحو ذلك ، لأن الإقرار إخبار ، والحبر الذي ترجح كذبه ، لا يكون حجة ، والإكراه دليل رجحان الكذب .

ولكن هذا إذا كان الإكراه بوعيد شيء معتبر عند الناس ، حتى يكون نافياً للضرر . ويختلف باختلاف حال المكره من الشرف والدناءة ، والضعف والقوة ، حتى قال أصحابنا بأن السوط الواحد والقيد والحبس في اليوم الواحد إكراه في حق بعض الناس ، وليس بإكراه في حق البعض ، فيكون مفوضاً إلى رأي القاضي المجتهد ، لاختلاف أحوال الناس فيه .

ولو أكره رجل على قتل وارثه ، بإكراه يوجب الإلجاء ، فإنه لا يحـرم عن الميراث ، وإن كان لا يباح له الإقدام على قتله ، لأنه مضطر فيه .

ولو أكره رجل على شراء ذي رحم محرم منه ، حتى عتق ـ لا يجب على المكره شيء ، لأن الشراء يصح بمثل القيمة ، والزيادة عليه لا تجب ، والإعتاق وشراء القريب سواء في ثبوت العتق ، إلا أنه لا تجب القيمة ههنا ، لأنه حصل له عوض وهو صلة الرحم .

ولو أكره على شراء عبد قال له : « إن ملكتك فأنت حر » ، فاشتراه ، وقبضه حتى عتق عليه : لا يضمن المكره ، لأنه مباشر الشرط ، فإن العتق باليمين يقع .

وكذا لو قال لعبده : « إِن دخلت هذه الدار فأنت حر » ـ فأكره على أن يدخل الدار ، فدخل ، فعتق : لا يضمن ، لأنه مباشر للشرط ، دون العلة .

ثم الإكراه عند أبي حنيفة إنما يصح من السلطان لا غير .

وعندهما : يصح من كل مسلط ، له قدرة تحقيق ما وعد .

وقيل: إِن هذا اختلاف زمان ، لأن في زمن أبي حنيفة كان لا يقدر على على الإكراه إلا السلطان ، وفي زمانها تغيرت الأمور فأجاب كل واحد على حسب زمانه .

وبعضهم حققوا الاختلاف من حيث المعني .

ولو أن صبياً مسلطاً ، بأن كان سلطاناً ، أكره رجلًا ، بالقتل ، على القتل ، ونحوه ـ فالجواب فيه ، وفي البالغ ، سواء ، لأنه تحقق منه الإكراه له .

وكـذا إِذا كان رجـل به مِرَّة (١٠) يختلط العقل بـه ، وهـو مسلط : يجـوز إكراهه ، كالعاقل ، سواء .

<sup>(</sup>١) المرة مزاج من أمزجة البدن .

کتباب القدمة

القسمة في الأملاك المشتركة نوعان : قسمة الأعيان ، وقسمة المنافع وهي المهايأة .

### أما قسمة الأعيان المشتركة

فمشروعة ـ عرفنا شرعيتها بحديث رسول الله ﷺ : أنه قسم خيبر بين الغانمين . وعليه توارث الأمة .

والأعيان المشتركة قد تكون أمثالًا متساوية للله فقسمتها تكون تمييز الأنصباء لا غير ، مثل المكيل والموزون والعددي المتقارب .

وقد تكون أشياء مختلفة ، مثـل الدور والعقـار والعروض والحيـوان ـ وقسمتها تكون في معنى البيع .

ثم القسمة قد تكون من القاضي وأمينه بإذنه ، وقد تكون من الشركاء عند التراضي

#### فان كانت القسمة من القاضى عند المرافعة إليه:

فإن كان في ذلك منفعة لهم : فإنه يقسم . وإن كان فيه ضرر أو لا حاجة لهم إلى ذلك : فإنه لا يفعل ، وإن تراضيا عليه ، ولكن يفوض الأمر إليهم حتى يقسموا بأنفسهم - فإن الحمام المشترك بين اثنين إذا طلبا من القاضي القسمة لا يقسم ، لأن في القسمة ضرراً ، لأنها يتضرران بذلك ، لأنه لا يمكن الانتفاع ببعض الحمام دون البعض . ولوقسا

بأنفسهما: جاز ، لولايتهما على أنفسهما .

وكذا في البيت الواحد ، والثوب الواحد ، والجموهرة الواحدة : لا تجوز القسمة من القاضي . ولو طلبا منه القسمة : لا يفعل ، ولو قسما بأنفسهما : جاز .

وكذا دار بين اثنين ، لأحدهما فيها شقص قليل : إن طلب صاحب القليل : لا يقسم ، لأنه لا فائدة له فيه ، فيكون متعنتاً . وإن طلب صاحب الكثير : يقسم ، لأن له حاجة في ذلك ويدفع الضرر عن نفسه ، ولو قسما بأنفسهما : جاز ، لما قلنا .

ثم المقسوم لا يخلو: إما إن كان دوراً أو عقاراً ، أو منقولاً :

فإن كان عقاراً ، وهي في يد الجماعة ، وطلبوا القسمة من القاضي - فإن قالوا : «هي بيننا ميراث عن فلان » : فإن عند أبي حنيفة : لا يقسم حتى يقيموا البينة على موت فلان ، وعلى عدد الورثة - وعندهما : يقسم بإقرارهم ، ويشهد أنه قسمها بإقرارهم .

ولو كان ذلك في عروض أو شيء منقول : فإنه يقسم بإقرارهم ، بالاتفاق .

وكذا إذا أقروا بكون العقار بينهم ، ملكاً مطلقاً ، ولم يدعوا انتقال الملك فيها من واحد : فإنه يقسم بينهم ، بإقرارهم ، بالإجماع .

وإن ادعـوا أنهم اشتروا من فـلان الغائب : ففي روايــة الأصــل : لا يقسم حتى يثبتوا الانتقال من الغائب ، وفي رواية : يقسم بإقرارهم .

وهذا إذا لم يكن في الورثة غائب كبير أو صغير لا ولي له ، فأما اذا كان في الورثة كبير غائب أو صغير : فعند أبي حنيفة : لا يقسم على كل حال . وعندهما : ينظر : إن كانت الدار في يـد الكبار الحضور : فإنه يقسم بينهم ، ويضع حق الغائب في يد أمين يحفظه ، ويوكل عن الصغير

رجلًا حتى يحفظه . وإن كانت الدار في يد الغائب أو في يد الصغير أو في أيديها منها شيء : فإنه لا يقسم حتى تقوم البينة على الميراث وعدد الورثة ، بالاتفاق .

ثم إذا قامت البينة على الميراث ينظر: إن كان الحاضر اثنين فصاعداً ، والغائب واحمد أو أكثر ، وفيهم صغير: فإن القاضي يقسم بينهم ، ويعزل نصيب كل صغير وغائب ، ويجعل في يد أمين يحفظه .

ولو كان هذا في ملك مطلق ، وشريكان حاضران ، وشريك غائب : فالقاضي لا يقسم ، لأن القاضي له ولاية في الجملة ، في مال مشترك بين الحورثة ، فيكون قضاء على الحاضر ، ولا ولايسة لمه على مال الغائب مقصوداً ، فلا يقسم من غير أن يحضر من يقوم مقامه .

ولـو حضر وارث واحـد ، وغاب البـاقـون ، وطلب القسمـة : فـإن القاضي لا يقسم ، لأن القسمة لا تصح إلا بين المتقاسمين الحاضرين .

ولو كان وارث كبير حاضر ، وهناك وارث صغير : نصب القاضي له وصياً ، وقسم ، لأنه حضر المتقاسمان وطلب أحدهما القسمة ، فإنه يحكم بالقسمة على أحدهما للطالب .

ولو قسم داراً بين شريكين ، وفيها مسيل الماء والطريق ونحوهما : فإن قسم مطلقاً وأمكن أن يجعل في نصيب كل واحد منها طريقاً ومسيل ماء : فإنه تصح القسمة في الكل . وإن كان لا يمكن جعل الطريق في ملك أحدهما ، بل يحتاج إلى تسييل الماء والاستطراق في نصيب شريكه : فإن ذكر القاسم في القسمة : « إني قسمت الدار بينها بحقوقها » - فإنه يبقى مشتركاً بينها ، فيكون له حق تسييل الماء والاستطراق في نصيب شريكه .

وإن لم يـذكـر الحقــوق : تنقض القسمـة ، ويكــون ذلـك غلطاً من

القاسم ، لأنه لا يتمكن كل واحد منها من الانتفاع به بدون الطريق .

ولو قسم دوراً بينهم ، وجعل لكل واحد نصيبه في دار وأحدة ، سواء كانت متلاصقة أو في بلدة أو في بلاد : لا يجوز عند أبي حنيفة ، وعندهما : إن كان يمكن التعديل في القسمة في ذلك \_ فلا بأس به .

وعلى هذا قسمة الرقيق ، بأن جعل نصيب كـل واحد في عبـد : لا يجوز عند أبي حنيفة ، وعندهما : جائز .

فأما في المنقول سوى المرقيق \_ إذا كان جنساً واحداً ، مثل الإبل والبقر ، والمغنم ، والمكيل ، والموزون : فإنه جائز ، بلا خلاف ، لأن التفاوت يسير .

فأما إذا جعـل لأحدهم الإبـل ، وللآخـر الغنم ، وللآخـر البقر : لم يجز ، لاختلاف الأنواع .

وكذا في الثياب من جنس واحد: تجوز القسمة ، وفي الأجناس المختلفة : لا تجوز ، لأنه يحتاج إلى القطع ، وهو ضرر .

ثم إذا قسم الدار فإنه يقسم العَرْصة بالذراع، ويقسم البناء بالقيمة، ويجوز أن يجعل لأحدهما أكثر ذراعاً من الآخر، لأن قيمته أكثر.

ثم ذكر أبو الحسن أن أبا حنيفة قال : يحتسب في القسمة كل ذراع من السفل الذي لا علو له ، بذراعين من العلو الذي لا سفل له .

وقال أبو يوسف : ذراع من السفل بذراع من العلو .

وقال محمد : يقسم على القيمة دون الذراع .

ومشايخنا قالوا: إنما أجاب أبـو حنيفة عـلى عـادة أهـل الكـوفـة ،

لاختيارهم السفل على العلو .

والعمل في هذه المسألة على قول محمد ، لاختلاف حال البلاد في ذلك ، فتعتبر القيمة .

ثم ما كان في البيع من خيار الرؤية ، وخيار الشرط ، والرد بالعيب ـ ففي القسمة كذلك : لا يختلفان ، لأنها في معنى البيع ـ وهذا اذا قسم بالتراضي .

فأما إذا قسم القاضي ـ فكذلك في العيب ، ولا يثبت خيار الـرؤية ، ولا خيار الشرط فيـه ، لأنه لـو فسخ كـان للقاضي أن يقسم ثـانياً ، فـلا فائدة فيه .

ولأحد الشريكين أن يحفر في نصيبه بئراً أو بـالوعـة ، وإن كان يضـر بقسم شريكه ـ وكذا هذا في الجارين .

وإذا ظهر للميت دين بعد القسمة ، أو وارث غائب ، أو طفل أدرك ولم يكن له وصي : فلهم نقض القسمة ، لأن القاسم غلط فيها . فإن كان للميت مال سوى ما قسم : يقضى منه الدين ، ولا ينقض القسمة .

وكذلك إذا قضى بعض الورثة الدين ، أو كفل رجل عن صاحب الدين . وكذا لو ظهر الدين للوارث الذي قسم ، ولا تكون القسمة منه إبراء للدين الذي عليه ، لأنه ربما لا يعلم ذلك .

وكذلك إذا ظهرت الوصية لأجنبي ، أو ظهر ولد وارث : فإنه تنقض القسمة ، لأن الموصى له كواحد من الورثة .

## وأما المهايأة

فنوعان : من حيث المكان ، أو من حيث الزمان .

أما من حيث المكان من بأن كانت داراً كبيرة ، يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية : جاز ، وهي قسمة المنافع ، ولا يشترط فيها بيان المدة .

ولو استغل أحدهما نصيبه: جاز\_ بخلاف العارية: فإنها لا تؤاجر. وقال بعضهم: لا يجوز، كما في العارية، إلا إذا اشترطا الاستغلال لمن شاء منها.

وأما من حيث الزمان \_ بأن كانت داراً صغيرة ، يسكن أحدهما شهراً والآخر شهراً : جاز ، وهذا في معنى العارية \_ ولهذا يشترط المدة .

ولو آجر أحدهما : لا يجوز كما في العارية .

ولو تهايآ في الرقيق المشترك ـ فأخذ أحدهما عبداً ، والآخر عبداً : جاز عندهما بلا شك ، لأن قسمة الرقيق جائزة عندهما . وعند أبي حنيفة : تجوز ههنا ، لأنها قسمة المنافع ، وهي من جنس واحد .

وفي النخيل والشجر المشترك ـ إذا أخذ أحدهما طائفة يستثمرها وينتفع بثمرها خاصة، والآخر طائفة : لا يجوز ، لأنها استحقاق العين بالإجارة .

وفي الأراضي ـ يــزرع أحدهمـا البعض ، والآخــر البعض : جــائــز ، لأنها قسمة المنافع .

كتاب المأذون

قال:

يحتاج إلى :

بيان مشروعية الإذن ، للعبد ، في التجارة ،

وإلى تفسير الإذن ،

وإلى بيان حكم الإذن ، وما يملك بـ العبـد من التصــرف ومـا لا لمك .

وإلى بيان صحة الحجر ،

وإلى بيان حكم المأذون بعد الحجر .

#### أما الأول:

فلم الله عن النبي عليه السلام أنه كان يجيب دعوة المملوك . وعليه توارث الأمة .

وأما إذن العبد الصغير العاقل ، أو الصبي الحر العاقل ـ فصحيح ، عندنا . وعند الشافعي : لا يصح ـ والمسألة معروفة .

# وأما تفسير الإذن ـ فنقول :

الإذن نوعان : خاص ، وعام .

فأما الإذن الخاص \_ فأن يقول لعبده : « اشتر بدرهم لحماً لنفسك » أو : « اشتر كسوة لنفسك أو لفلان » ، فاشتراه \_ فإنه يجوز ، ويكون

مأذوناً ، في ذلك ، خاصة . والقياس أن يكون مأذوناً في الأنواع كلها ، لأن الإذن بالتصرف لا يتجزأ ، وفي الاستحسان : يقتصر على ما أذن فيه ، لأن هذا من باب الاستخدام ، فلو نفذ الإذن إلى غيره ، ولم يكن قصد المولى أن يكون مأذوناً في التجارات : لا يقدر على الاستخدام .

وأما الإذن العام - فأن يقول: «أذنت لك في التجارات» أو « في التجارة » - يصير مأذوناً في الأنواع كلها ، بلا خلاف .

أما إذا أذن في نوع ، بأن قال : « اتجر في البز ، أو في بيع الطعام أو في غير ذلك ـ يصير مأذوناً في أنواع التجارات ، عندنا . وعند زفر والشافعي : يقتصر على ما سمى .

وكذا إذا قال : « اقعد في التجارة أو في الصناعة » ـ يصير مأذوناً في جميع أنواع الحرف .

وكذا إذا قال : « أذنت لك أن تتجر شهراً أو سنة » ـ يصير مأذونـاً ، في جميع الأوقات ، ما لم يحجر عليه حجراً عاماً .

وكذا لو قال: « اتجر في البز ، ولا تتجر في الخنز » ـ لا يصح نهيـه ، ويعم الإذن : في النوعين ، وغيرهما ـ والمسألة معـروفة : أن الإذن تمليـك التصرف ، أو إسقاط الحق وفك الحجر .

ثم الإذن قد يثبت صريحاً ، وقد يثبت بطريق الدلالة .

فالصريح ـ ما ذكرنا .

وأما الدلالة ـ بأن رأى المولى عبده ، يبيع ويشتري ، فسكت ولم ينهه عن ذلك : يصير مأذوناً في التجارات ، ولا يصير مأذوناً في بيع ذلك الشيء بعينه ، وفي الشراء يصير مأذوناً ـ وهذا عندنا .

وعند الشافعي : لا يصير مأذوناً .

والسكوت يكون إذناً في مواضع : فإن من باع عبداً من إنسان ،

بحضرته ، والعبد ساكت ـ يكون إقراراً منه بالرق ، دلالة .

- وكذا المشتري : إذا قبض السلعة بحضرة البائع ، وسكت البائع : يكون إذناً بالقبض .

- وكذا إذا سمع الشفيع بالبيع ، فلم يطلب الشفعة ، وسكت : يكون تسليماً للشفعة .

\_ وكذا البكر : إذا زوجها وليها ، فسمعت من الولي ، وسكتت : يكون إذناً .

وله نظائر .

وفي بعض المواضع لا يكون السكوت رضا ، على ما عرف في موضعه .

وكذلك إِذا قال لعبده : « أدّ إِليّ ألفاً فأنت حر » ـ فإنه يصير مأذوناً ، لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالكسب ، فيكون إذناً له ، دلالة .

وكذلك إذا كاتب عبده : يصير مأذوناً ، لأنه جعله أحق بكسبه .

ثم الإذن بالتجارة يصح ، معلقاً بشرط ، ومضافاً إلى وقت ـ بأن قال : « أذنت لك إلى رأس الشهر » أو قال : « إذا جاء رأس الشهر فقد أذنت لك » ـ جاز ، لأن الإذن إسقاط لحق نفسه ، والإسقاط يصح تعليقه بالاخطار .

وبمثله لـو علق الحجـر بـالشـرط: لا يصـح ، لأن الحجـر فيـه معنى الإثبات ، وإعادة الحق ، ولا يصح تعليق الإثبات بالشرط .

وأما بيان حكم الإذن ، وما يملك المأذون وما لا يملكه ـ فنقول : كل ما كان من التجارة ، وتوابع التجارة ، وضروراتها ـ فإنه يملكه المأذون ، ومالا فلا . وله أن يستأجر إنساناً ليعمل معه ، أو مكاناً ليحفظ فيه أمواله ، أو دواباً ليحمل عليها أمتعته .

وله أن يؤ اجر ما اشترى من الدواب ، والرقيق .

وله أن يؤ اجر نفسه أيضاً .

ويصح منه الشراء بالنقد والنسيئة ، وبالعروض ـ لأن ذلك معتاد للتجار .

ويملك البيع والشراء ، بغبن يسير ، بالإجماع. وأما بالغبن الفاحش: فيملك أيضاً عند أبي حنيفة ، خلافاً لهما ، كما اختلفوا في الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش ـ إلا أن في الوكيل بالشراء بغبن فاحش: لا يجوز عند أبي حنيفة . وعندهما : يجوز . وفي المأذون : الشراء والبيع سواء : يجوز بغبن فاحش عند أبي حنيفة ، لأن الوكيل متهم ، ولا تهمة ههنا .

ويملك تأخير الدين من ثمن مبيع ، أو إقرار له بإتلاف كسبه ، ونحو ذلك .

والقرض لا يصح تأجيله منه ، كما لا يصح من الحر .

وأما الحط فلا يصح منه ، لكونه تبرعاً .

وكذلك الإبراء ، والكفالة ـ لأنه تبرع .

ويملك التصدق باليسير ، والضيافة اليسيرة ـ لأنها من ضرورات التجارة ، عادة .

ولا يملك التصدق بالدرهم الكامل ، ولا الهبة ، ولا الهدية ، ولا القرض .

وكذا لا يملك الكفالة بالنفس ، ولا بالمال ، لأنها تبرع .

ولا يملك أن يكاتب ، وأن يعتق على مال ، لأنه ليس من التجارة .

ويملك أن يوكل بالبيع والشراء ، لأنه هذا من عادة التجار ، فإنـه لا

يقدر أن يفعل ذلك كله بنفسه .

ويجوز له أن يتوكل عن غيره ، بالبيع ، بالاتفاق .

وهل يجوز أن يتوكل بالشراء عن غيره ؟ إِن وكله بالشراء ، نقداً ، ودفع الثمن إليه أو لم يدفع : فالقياس أن لا يجوز ، لأنه يصير في معنى الكفيل بالثمن . وفي الاستحسان : يجوز .

واذا توكل بشراء عبد نسيئة: لا يجوز الشراء عن الآمر، ويصير مشترياً لنفسه، لأنه يصير الثمن عليه، والملك يقع لغيره، وعليه التسليم إليه، لأن الثمن مؤجل، فيكون بمعنى الكفالة. فأما إذا كان الشراء بالنقد، فلا يجب عليه التسليم إلى الآمر، بل له أن يجبسه حتى يستوفي الثمن من الموكل، فلا يكون في معنى الكفالة، بل في معنى البيع.

ويملك أن يأذن ، لعبيده ، في التجارة .

وله أن يعير دوابه

وله أن يودع ، ويقبل الوديعة ـ لأن هذا من صنيع التجار .

وله أن يدفع المال مضاربة ، ويأخذ المال من غيره مضاربة ، ويشارك مع غيره شركة عنان . ولا يجوز أن يشارك شركة مفاوضة ، لأنها تتضمن الكفالة ، ولا تصح منه الكفالة . وإذا شارك شركة مفاوضة ، تنقلب شركة عنان .

وهل يملك أن يكاتب عبداً من أكسابه ؟ إن لم يكن عليه دين ، وأجاز المولى : جاز ، ويكون العبد مكاتباً لمولاه ، ويدفع بدل الكتابة إلى المولى ، ويعتق ، إلا إذا أذن المولى إياه بقبض بدل الكتابة . وإن كان عليه دين : لا يصح ، لأنه تعلق به حق الغرماء ، فيكون موقوفاً على إجازة المولى : فإن لم يجز المولى ، ورد الكتابة : ينفسخ ، وما اكتسبه يصرف إلى دينه . وإن أجاز المولى الكتابة ، وأمر العبد بقبض بدل الكتابة : إن كان عليه دين مستغرق : لا تصح الكتابة ، لأن هذا إعتاق بشرط الأداء ، والمولى دين مستغرق : لا تصح الكتابة ، لأن هذا إعتاق بشرط الأداء ، والمولى

لا يملك كسب عبده المأذون إذا كان عليه دين مستغرق - فكذا هذا ، ويباع المكاتب في الدين . وإن كان الدين غير مستغرق : يعتق البعد ، ويضمن المولى قيمة العبد للغرماء ، لتعلق حقهم به ، كما لو أعتقه ابتداء . وعندهما : تصح الكتابة ، كيفها كان ، كما يصح الإعتاق ، كيفها كان ، والكسب الذي أداه المكاتب ، إلى العبد المأذون ، يدفع إلى الغرماء ، وإن فضل شيء فعلى مولاه ، لإتلاف حقهم ، بالإعتاق .

ولا يملك التسرى بجارية من أكسابه ، لأنه لا يملك حقيقة .

وليس له أن يتزوج ، لأنه ليس من التجارة . فإن أذن المولى ، جاز ، وعليه المهر بعد العتاق إن كان النكاح بغير إذن المولى . وإن كان بالإذن منه : يتعلق برقبته وكسبه ، لكن بعدما فضل من دين التجارة إن ثبت بإقرار المولى . فإن ثبت بالبينة : تحاص المرأة الغرماء بمهرها .

وليس لـه أن يـزوج عبـده ، لأنـه ليس من التجــارة ، وفيـه ضــرر بالمولى .

وكذا ليس له أن يزوج أمته عندهما . وعند أبي يوسف : يملك ، لأنه تصرف نافع .

ويصح منه الإقرار ، على نفسه ، بالثمن ، والأجرة .

ولو أقر بالغصب: فإن كان معاينة ، فالضمان يتعلق برقبته ، لأنه من التجارة معنى ، فإنه يملك به المغصوب .

وكذلك اذا جحد المضاربة ، والوديعة ـ لأنه بمعنى الغصب .

ثم إذا ثبت تعلق الدين برقبة العبد ، وكسبه \_ فإن الدين يقضى من الكسب أولاً . فإن فضل من الدين شيء ، أو لم يكن له كسب أصلاً \_ فإن القاضي يبيع الرقبة إذا طلبه الغرماء ، إلا إذا قضى المولى دينه .

ولا يجوز من المولى بيع العبد إلا بإذن الغرماء ، أو بإذن القاضي ، أو

بأن يقضي دينهم ، لأن ملكه قائم لكنه مشغول بحق الغرماء .

ولو أعتقه المولى : صح إعتاقه . لأنه ملكه ـ غير أنه إن كان عليه دين أقل من قيمته يقضي ديونه ، وإن كانت ديونه أكثر من قيمته ، غرم قيمته ، وإن كثرت : فإن فضل شيء عن قيمته يؤ اخذ العبد بعد العتاق .

وإن كـان المأذون مـدبراً ، أو أم ولـد ، ثم أعتقه ـ جـاز عتقـه ، ولا ضمان للغرماء ، لأنه حقهم غير متعلق بهما ، لأنه لا يجوز بيعهما .

ولو أعتق عبد عبده المأذون: إن كان عليه دين مستغرق: لا يصح إعتاقه ، عند أبي حنيفة ـ خلافاً لهما . وإن كان غير مستغرق: يصح بالإجماع ، والمولى ضامن لقيمته ، إن كان موسراً ؛ وإن كان معسراً ، فللغرماء أن يضمنوا العبد ، ويرجع هو على المولى ، كما إذا أعتق العبد المرهون .

# فأما حكم الحجر ـ فنقول :

إن المولى يملك حجر العبد المأذون ، إذا كان حجراً مشهوراً ، بأن يشتهر ذلك في السوق .

فأما إذا حجر في بيته: فلا يصح، لأن فيه ضرراً بالناس وغروراً . ولو باعه، ولا دين عليه: يصير محجوراً ، لأنه صار ملك الغير، فلا تبقى ولاية الأول عليه.

وكذا إذا كانت جارية ، فاستولدها المولى : صارت محجوراً عليها ، دلالة منع المولى أم الولد عن الخروج إلى الأسواق .

> وإن أغمي عليه : لم يصر محجوراً ، استحساناً . وفي الجنون : يصير محجوراً .

وإذا أبق أو ارتد: صار محجوراً. وقال أبو يوسف: لا يصير محجوراً.

وإذا دبر المأذون : لا يصير محجوراً ، لأنه يمكنه التصرف مع التدبير .

وإذا صح الحجر: فلا يملك التصرف ، بعده ، في حق المولى .

ولـو أقر بشيء من حقـوق الأموال : فـإنه لا يلزم مـولاه ، ولا يتعلق برقبته ، لكن يؤ اخذ بعد العتاق .

وإذا كان في يده شيء من الأكساب ، وعليه دين : فإنه لا يصبح حجره في حقها . وليس للمولى أن يستردها ، لتعلق حق الغرماء به .

ولـو جنى المأذون جنايات : فإنه يقتص فيها يجب فيه القصـاص ، والدفع أو الفداء فيها لا يجب فيه القصاص . والمأذون وغير المأذون في ذلك سواء ـ وقد ذكرنا هذا في كتاب الديات ، فلا نعيده .

كتـاب السيـر

قال:

عتاج إلى :
تفسير الجهاد ،
وإلى بيان كيفية فرض الجهاد ،
وإلى بيان من يفترض عليه ،
وإلى بيان ما يجب حال شهود الوقعة ،
وإلى بيان أحكام الأنفال والغنائم ،
وإلى بيان حكم الجزية ،
وإلى بيان أحكام أهل الردة .
وإلى بيان أحكام البغاة ، ونحو ذلك .

#### أما تفسر الجهاد

فهو الدعاء إلى الدين الحق ، والقتال ، مع من امتنع عن القبول ، بالمال والنفس \_ قال الله تعالى : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ﴾ (١) ( الآية ) وقال : ﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين ﴾ (١) ( الآية ) .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١١١ .

# وأما بيان كيفية فرضه ـ فنقول :

إنه فرض كفاية ، لا فرض عين . ونعني به أنه إذا لم يقم به البعض من أهل الثغور وغيرهم ممن هو يقرب منهم ، فإنه يفرض على جميع الناس ، ممن له قدرة عليه ، إما بالنفس أو بالمال . فإذا قام به البعض ، سقط عن الباقين ، لأن المقصود \_ وهو دفع شر الكفرة ، والدعاء إلى دين الإسلام \_ يحصل بالبعض ، فها لم يتعين البعض ، يجب على الكل ، وإذا تعين البعض ، سقط عن الباقين .

ولهذا قلنا \_ إذا كان النفير عاماً : يجب على العبد أن يخرج بغير إذن المولى ، وعلى المرأة القادرة عليه أن تخرج بغير إذن زوجها ، وعلى الولد أن يخرج بغير إذن الوالدين ، أو أحدهما ، إذا كان الآخر ميتاً . فأما إذا قام به البعض : فلا يجوز لهؤ لاء أن يخرجوا إلا بالإذن .

### وأما بيان ما يجب حال شهود الوقعة \_ فنقول :

إذا لقي الغزاة قوماً من الكفار ـ فإن لم تبلغهم الدعوة أصلاً ، ينبغي أن يدعوهم إلى الإسلام أولاً . فإن أبوا ، فإلى الـذمة . فإن أبوا فحينئذ يقاتلونهم .

فأما إذا بلغتهم الدعوة ، فالأولى البِدَاءة بالدعاء إلى الإسلام . فإن بدأوا بالقتال والإغارة والبَيات عليهم ، فلا بأس بذلك ، لأنه قد توجه عليهم الخطاب بالإيمان ، باتفاق الأمة .

فإن سمع رجلًا قال: « لا إله إلا الله » أو قال: « أشهد أن محمداً رسول الله » \_ فإن كان من عبدة الأوثان أو من الثنوية أو من الدهرية: فإنه لا يباح قتله لأنه أتى بالتوحيد. وإن كان من أهل الكتاب: فإتيان الشهادتين لا يكفي ، ما لم يتبرأ من دين اليهودية والنصرانية.

وكذا إذا قال: «أنا مسلم» أو «مؤمن» أو «أنا مصل»، لأنهم

يعتقدون أن دينهم إسلام ، وأن لهم شرائع وصلاة .

وإذا قال : « أنا صليت مع المسلمين بجماعة » أو « أنا على دين محمد » ـ ، لا يباح قتله ، لأن ذلك دلالة الإسلام .

ثم الغزاة لهم أن يقتلوا: كل من كان من أهل القتال ، وكل من قاتل ، وإن لم يكن من أهل القتال في الجملة، نحو الصبيان ، والمجانين ، والرهابين ، والشيوخ الهُرْمي . فأما إذا لم يقاتلوا: فلا يباح قتل هؤلاء .

وأما الرهابين : فإن كانوا لا يخالطون الناس : فكذلك . وإن كانوا يخالطون الناس أو يدلون على عورات المسلمين : فيباح قتلهم .

ولا بأس أن يحرقوا حصونهم بالنار ، ويغرقوها بالماء ، وينصبوا المجانيق على حصونهم ، ويهدموها عليهم ، وأن يرموها بالنبال ، وإن علموا أن فيهم أسارى االمسلمين والتجار ، لأن فيه ضرورة .

وكذا اذا تترسوا بأطفال المسلمين وبأساراهم، لكن ينبغي أن يقصدوا به قتل الكفار دون المسلمين ، لما فيه من ضرورة إقامة الفرض عليهم .

ثم إذا ظفر الغزاة بهم ، فلا بأس بأن يقتل المقاتلة منهم من كان مقاتلاً ، سوى الصبي والمجنون : فإنه لا يباح قتلها بعد الفراغ من القتال ، لأنها ليسا من أهل القتل ليكون جزاء على قتالها ، إلا إذا كان الصبي أو المعتوه ملكاً ، فلا بأس بقتلها ، كسراً لشوكتها ، ويباح ، في حالة القتال ، لدفع الشر .

وأما الشيوخ ، والرهابين ، والنسوان ـ إذا قاتلوا : فيباح قتلهم : بعد الفراغ أيضاً ، جزاء على قتالهم ، إلا إذا كانت المرأة ملكة : فيباح قتلها ، وإن لم تقاتل .

وينبغي لهم أن يخرجوا إلى دار الإسلام نساءهم ، وصبيانهم ، ويسترقوهم ، لما فيه من منفعة المسلمين ، ولا ينبغي أن يتركوهم في دار

الحرب ، لما فيه من ضرر بالمسلمين .

وأما الشيخ الفاني الذي لا قتال عنده ، ولا يقدر أن يلقح لكن يمكن أن يفادى به \_ فإن شاءوا : تركوه ، وإن شاءوا : أخرجوه ، على قول من يرى مفاداة الأسير بالأسير ، وعلى قول من لا يرى : يتركونه في دارهم ، لأنه لا فائدة فيه .

وكذا في العجوز الكبيرة التي لا تلد .

ولا ينبغي للغزاة أن يفر واحد من اثنين منهم . والحاصل أن الأمر مبني على غالب الظن : فإن غلب في ظن المقاتل أنه يغلب ويقتل : فلا بأس بأن يفر منهم ، ولا عبرة بالعدد ، حتى إن الواحد ، إذا لم يكن معه سلاح ، فلا بأس بأن يفر من اثنين معها السلاح أو من الواحد الذي معه سلاح .

ثم الغزاة هل لهم أن يؤمنوا الكفرة ؟ إن كان عندهم أن القوة للكفرة : يجب أن يؤمنوا حتى يتقووا ، ثم يخبروهم بنقض الأمان ، ويشتغلوا بالقتال ، لأن الأمان في هذه الحالة في معنى القتال .

ثم أمان الواحد الحر، أو العبد المقاتل، أو المرأة ـ صحيح، بلا خلاف.

فأما أمان العبد المحجور: فلا يصبح عندهما، وعند محمد والشافعي: يصح ـ والمسألة معروفة.

وأما أمان الصبي المراهق: فلا يصح عندهم. وعند محمد: يصح. وأجمعوا أنه لا يجوز أمان التاجر في دار الحرب، ولا الأسير فيها، ولا أمان المسلم الذي لم يهاجر إلينا، ولا أمان المذمي المقاتل معهم، لأنهم متهمون في ذلك.

فأما المسلم الحر: فيستوي فيه الأعمى والمريض والشيخ الكبير، لأن هؤلاء من أهل الرأي .

ثم بعد صحة الأمان ، للإمام أن ينقض ، إذا رأى المصلحة فيه ، لكن يخبرهم بذلك ، ثم يقاتلهم ، حتى لا يكون تغريراً لهم .

وكذا الجواب في الموادعة ، وهو الصلح على تبرك القتال ، مدة ، بمال أو بغير مسال : تجوز من الإمام إن رأى المصلحة ، ثم يخسرهم بالنقض ، وينقض حتى لا يكون تغريراً . وما أخذ من المال ، إن لم يتم المدة ، يرد إليهم بقدره .

وكذلك الموادعة في حق المرتدين ، وأهل البغي : جائزة إذا كان فيه مصلحة ، لأن هذا بمنزلة الأمان .

وهذا إذا كان الصلح على أن يكونوا على حكم الكفر.

ولو صالحوا ، على أن يكونوا على أحكام المسلمين ، فإنهم يصيرون ذمة ، ولا يجوز لنا نقض ذلك ، كعقد الذمة .

# وأما أحكام الأنفال ، والغنائم ـ فنقول :

هنا ثلاثة أشياء : النفل ، والغنيمة ، والفيء .

أما النفل: فيما خصه الإمام، لبعض الغزاة، تحريضاً لهم على القتال، لزيادة قوة وجرأة منهم - بأن قبال: « من قتل قتيلًا فله سَلَبه » ، أو قال لِسَريّة: « ما أصبتم فهو لكم » ، أو قال لأحد معين: « ما أصبت فهو لك » - فإنه مختص به ، ويثبت الملك له في النفل ، ولا يشارك فيه غيره من الغزاة . والسَّلَب عبارة عن ثياب المقتول ، وسلاحه ، التي معه ، ودابته التي عليها سرجها ، وآلاتها ، وما عليها من الحقيبة التي فيها الأموال ، وما على المقتول من الكيس الذي فيه الدراهم . فأما ما يكون مع غلامه على فرس آخر ، وأمواله التي على دابة أخرى - فذلك من

الغنيمة : يشترك فيه الغزاة كلهم \_ وهذا عندنا .

وعنـد الشافعي : السّلَب للقـاتل ، وإن لم ينص عليـه الإمـام ــ وهي مسألة معروفة .

وأما الفيء: فها حصل من غير مقاتلة ـ فهو خاص لرسوله عليه السلام، فيتصرف فيه رسول الله عليه كيف شاء ـ قال الله تعالى: ﴿ وما أفاء الله على رسوله منهم فها أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء (١) .

وأما الغنائم: فهو اسم لما يؤخذ ، من أموال الكفرة ، بقوة الغزاة ، وقهر الكفرة ، بسبب القتال ، بإذن الإمام .

ويتعلق بالغنائم أحكام :

منها \_ حكم ثبوت الحق والملك فيها \_ فنقول :

هذا أقسام ثلاثة:

أحدها ـ أن يتعلق حق التملك ، أو حق الملك ، للغزاة ، بنفس الأخذ والاستيلاء ، ولا يثبت به الملك قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا ـ خلافاً للشافعي : فإن عنده ، في قول : يثبت الملك بنفس الأخذ . وفي قول : بعد الفراغ من القتال ، وانهزام العدو .

ويبتني على هذا الأصل فروع :

منها ـ أن الإمام إذا باع شيئاً من الغنائم ، لا لحاجـة الغزاة ، أو بـاع واحد من الغزاة : فإنه لا يصح عندنا ، لعدم الملك .

وكذا لو أتلف واحد من الغزاة في دار الحرب : فإنه لا يضمن .

ولو مات واحد من الغزاة : لا يورث سهمه .

<sup>(</sup>١) الحشر : ٧٦

ولو لحق المدد الجيش ، قبل القسمة ، في دار الحرب : يشاركونهم في القسمة .

ولو قسم الإمام في دار الحرب ، لا مجتهداً ولا باعتبار حاجة الغزاة : فإنه لا يصح القسمة عندنا .

وعند الشافعي : يصح بخلاف ذلك في الفصول ـ والمسألة معروفة .

وأما بيان ثبوت الحق - فإن الأسير إذا أسلم قبل الإحراز بدار الإسلام : فإنه لا يكون حراً ، لما أنه يتعلق به حق الغزاة ، بالأخذ .

وكذلك لو أسلم أرباب الأموال قبل الإحراز ، بدار الإسلام : فإنهم لا يختصون بأموالهم ، بل هم من جملة الغزاة في الاستحقاق ، بسبب الشركة في الإحراز بدار الإسلام، بمنزلة المدد .

وكذا ليس لواحد من الغزاة ، أن يأخذ شيئاً من الغنائم ، من غير حاجة ، ولو لم يثبت الحق كان بمنزلة المباح .

والقسم الثاني ـ بعد الإحراز ، بدار الإسلام ، قبل القسمة : فإن حق الملك يتأكد ويستقر ، ولكن لا يثبت الملك أيضاً .

ولهذا قالوا: لو مات واحد منهم ، يورث نصيبه . ولو قسم الإمام ، أو باع ـ جاز . ولـو لحقهم مدد لا يشاركونهم ، ويضمن المتلف ، ولكن الملك لا يثبت ، حتى لو أعتق واحد من الغزاة عبداً من عبيد الغنيمة : لا يعتق ، لأنه لا يثبت الملك الخاص إلا بالقسمة .

والقسم الثالث ـ بعد القسمة : يثبت الملك الخاص ، لكل واحد ، فيها هو نصيبه .

فأما حكم الطعام والعلف في دار الحرب ـ فنقول :

لا بأس بتناول الطعام والعلف ، لعموم الحاجمة ، سواء كان المتناول

غنياً أو فقيراً ، من غير ضمان ، لأن في إلزام الغني حمل الطعام والعلف ، مع نفسه ، مدة ذهابه وإيابه ومقامه ، في دار الحرب ، حرجاً عظيماً .

وإذا كان محرزاً بدار الإسلام : لا يباح التناول ، بغير ضمان .

وما فضل من الطعام والعلف ، بعد الإحراز ، قبل القسمة ـ فإنه يرد إلى الغنيمة إن كان غنياً ، وإن كان فقيراً يأكل بالضمان . وإن كان بعد القسمة ، فإنه يرد ثمنه إلى الفقراء .

وإن باع شيئاً منه ، يرد ثمنه إلى المغنم ، إن كان غنياً ، قبل القسمة . وإن كان بعد القسمة : يتصدق على الفقراء . وإن كان فقيراً : يأكل إن كان بعد القسمة .

وأما ما سوى الطعام والعلف من الأموال - فلا يباح للغزاة أن يأخذوا شيئاً منها ، لتعلق حق الكل بها ، إلا في السلاح والكراع والثياب ، عند الحاجة ؛ وإذا استغنى : يرده إلى المغنم ، أو يدفع إليه بحصته من الغنيمة - فلا يباح للغني أن يفعل ذلك ، بخلاف الطعام والعلف .

### ومنها \_ حكم كيفية قسمة الغنائم \_ فنقول :

يقسم على خمسة أسهم: فأربعة أسهم للغزاة ، والخمس لأربابه ، وإنما يصرف إلى المقاتلة ، يعني به أهل القتال ، سواء كان شاباً أو شيخاً ، عبداً مأذوناً أو حراً ، بعد أن كان رجلًا مسلماً مأذوناً للقتال ، وسواء كان صحيحاً أو مريضاً .

أما الصبي العاقل ، والمرأة ، والـذمي ، والعبد المحجـور عن القتل ـ إذا قاتلوا ، فإنه يرضـخ لهم الإمام شيئـاً ، لا سهـاً كـاملًا ، لأنـه لا يجب القتال على هؤلاء ، إلا عند الضرورة .

ثم ينظر : إن كان راجلًا فله سهم واحد ، وإن كان فارساً فله

سهمان عند أبي حنيفة : سهم له ، وسهم لفرسه . وعندهما : لـه ثلاثـة أسهم : سهم له ، وسهمان لفرسه .

ثم يسهم للفارس لفرس واحد عند أبي حنيفة ومحمد وزفر . وعند أبي يوسف : يسهم لفرسين ، ولا يسهم لما زاد على ذلك ـ وهذه المقاديـ تعرف بالأخبار الواردة في الباب .

ومنها - أنه يعتبر حال المقاتل ، في كونه فارساً أو راجلًا ، في حال دخوله دار الحرب ، في ظاهر الرواية ، إذا كان قصده الدخول للجهاد ، حتى إذا كان يدخل تاجراً ، فإنه لا يستحق . ولو دخل فارساً ، لقصد الجهاد ، يستحق سهم الفرسان ، وإن مات فرسه .

وعند الشافعي : يعتبر وصف المقاتـل حال شهـود الوقعـة ـ والمسألـة معروفة .

ولو دخل راجلًا ، ثم اشترى فرساً ، أو وهب له ، أو ورث ، أو استعار ، أو استأجر ، وقاتل فارساً : فله سهم راجل ، لاعتبار حال الدخول .

وروى الحسن عنه أنه له سهم فارس .

ولو دخل فارساً ، ثم باع فرسه ، أو آجره ، أو أعاره ، أو رهنه أو وهبه وسلم : روى الحسن عن أبي حنيفة أن له سهم فارس ، لاعتبار الدخول . وذكر في السير الكبير أن له سهم راجل ، لأنه لم يكن دخوله لقصد الجهاد \_ فاعتبر الحسن حالة الدخول بناء على الظاهر ، واعتبر حال شهود الوقعة أيضاً ، لأجل حقيقة القتال .

# ومنها ـ حكم الأسرى ، فنقول :

الإمام بالخيار: إن شاء قتل المقاتلة منهم ، سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب ، من العرب أو من العجم ، لأنه قد يكون مصلحة

المسلمين في قتلهم ، وإن شاء استرقهم وقسمهم بين الغانمين ، إلا في حق مشركي العرب : فإنهم لا يسترقون ، ولكن يقتلون إن لم يسلموا ـ قال الله تعالىٰ : ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾(١) .

فأما النساء والذراري : فيسترقون كلهم ، العرب والعجم فيه سواء ، ولا يباح قتلهم ، لأنه فيه منفعة للمسلمين .

وليس لـلإمام أن يمن عـلى الأسرى ، فيتـرك قتلهم ، لأن فيه إبـطال حق الغزاة ، من غير نفع يرجع إليهم .

وهل يجوز أن يترك قتلهم بالمفاداة ، بأن يفادى بهم أسرى المسلمين ؟ عند أبي حنيفة : لا تجوز المفاداة (٢). وعند أبي يوسف ومحمد : تجوز المفاداة بهم .

ولا يجوز مفاداة أسرى الكفار بمال يؤخذ منهم ـ والمسألة معروفة .

ثم للإمام خيار آخر في حق أهل الكتاب ، وعبدة الأوثان من العجم : أن يعقد معهم عقد الذمة على أن يقبلوا الجزية ، ويترك الأراضي في أيديهم بالخراج ، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق في حق مشركي العجم .

فأما في حق مشركي العرب: فلا يجوز أخذ الجزية منهم ، كما لا يجوز الاسترقاق ، فيقسم أراضيهم بين الغزاة ، لقوله عليه السلام: « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » .

ومنها ـ حكم الخمس ، فنقول :

إن الخمس في زماننا يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى ، وسهم

<sup>(</sup>١) الفتح : ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) المفادة بين اثنين ـ يقال فاداه اذا أطلقه وأخذ فديته . وعن المبرد : المفاداة أن يدفع رجلًا ويأخذ
 رجلًا ، والمفداء أن يشتريه . وقيل : هما بمعني » .

للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . ولم يكن ذكر هؤلاء الأصناف على طريق الاستحقاق ، حتى لو صرف إلى صنف منهم ، جاز ، كما في الصدقة .

واختلف مشايخنا: قال بعضهم بأن في زمن النبي عليه السلام كان يقسم على خمسة أسهم: سهم للرسول عليه السلام: للفقراء الرسول المغنياء . وقال بعضهم: يصرف إلى الفقراء والأغنياء من الأقرباء ، وثلاثة أسهم إلى ما ذكر الله تعالى في الكتاب .

وعند الشافعي: يقسم على خمسة أسهم: فسهم الرسول يصرف إلى كل خليفة في زمانه، وسهم ذوي القربي يصرف إلى بني هاشم من أولاد فاطمة وغيرها، وثلاثة أسهم أخرى إلى ما نص الله عليهم.

وعندنا على الوجه الذي كان ، وقد بقي ثابتاً ، وهم فقراء القرابة ، سوى سهم الرسول عليه السلام : فإنه سقط بوفاته ـ والمسألة معروفة .

ثم الخمس إنما يجب فيها يؤخذ من أموال أهل الحرب ، إذا أُخذ إما بإذن الإمام ، أو بقوة قوم لهم منعة وشوكة ، فإن الغنيمة اسم لمال يؤخذ على طريق القهر والغلبة : أما في المنعة فظاهر . وكذا إذا أذن الإمام لسرية أو لواحد ، حتى يدخل للإغارة ، بخمس ما أصابه ، لأنه أخذ بقوة الإمام ومعونته والإمداد عند الحاجة .

فأما إذا دخل قوم ، لا منعة لهم ، بغير إذن الإمام ، وأخذوا شيئاً : لا يجب فيه الخمس ، عندنا ـ خلافاً للشافعي ، وهم بمنزلة اللصوص والتجار : ظفروا بمال أهل الحرب ، خفية ، وأخرجوه ـ يكون ملكاً لهم خاصة ، ولا خمس فيه ، لأنه ليس بغنيمة .

هذا الذي ذكرنا حكم أموال الكفار التي أخذت منهم .

وأما حكم أموالنا التي أخذوا من المسلمين ، بالقهر والغلبة في دار الإسلام ـ فقبل أن يحرزوا بـدار الحـرب : لا يثبت الملك لهم ـ عندنا ، خلافاً له .

وكذا الجواب في عبيدنا : إذا أخذوا في دار الإسلام .

فأما إذا أبق العبد منا ودخل دار الحرب ، ثم أُخذُوه ، وأسروه : لا يصير ملكاً لهم عند أبي حنيفة \_ وعندهما : يملكونه .

وأجمعوا أنهم إذا أخذوا مدبرينا ، ومكاتبينا ، وأمهات أولادنا ـ أنهم لا يملكون ، حتى لو وجد الملك القديم ، يأخذه من غير شيء : قبل القسمة ، وبعد القسمة ، وفي يد التاجر .

فأما كل مال ملكوه: فإن وجد قبل القسمة يؤخذ بغير شيء. وإن كان بعد القسمة ، يؤخذ بالقيمة . وإن وجد في يد تاجر أخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يأخذ بالثمن إن شاء ، لأن للمالك القديم حق التملك بالبدل كالشفيع ـ وهذا في غير المكيل والموزون ـ فأما في المثليات ، فلا يأخذ ، لأنه لا فائدة في أن يأخذ شيئاً ويعطي مثله .

ولو أن حربياً ، دخل دار الإسلام ، بغير أمان : يصير فيئاً لجماعة المسلمين ـ حتى لو أسلم قبل أن يأخذه واحد من المسلمين : فإنه لا يعتق ـ وهذا عند أبي حنيفة . فأما عندهما : فيصير ملكاً للآخذ ـ حتى لو أسلم قبل الأخذ : يكون حراً .

وأجمعوا أنه إذا عاد ، إلى دار الحرب ، قبل الأخذ ، ثم أسلم ـ يكون حراً ، لأن حق أهل دار الإسلام لم يتأكد عند أبي حنيفة ، وعندهما : لم يثبت .

فإن دخل بأمان ، ثم أخذ ـ يصح الأمان ، ولا يصير ملكاً للآخذ ، لكن يقول له الإمام : « إن رجعت قبل سنة : فلا شيء عليك ، وإن

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مضت سنة : وضعت عليك الجزية وصرت ذمياً » ـ فإن ذهب قبل مضي السن ، وإلا صار راضياً بالذمة ، ويصير ذمياً .



باب\_\_\_\_\_\_\_\_ أخذ الجزية ، وحكم المرتدين\_\_\_\_\_\_

### أما حكم الجزية \_ فنقول :

إِن أخذ الجزية ، وعقد الذمة \_ مشروع في حق جميع الكفار ، إلا في حق مشركي العرب ، والمرتدين \_ فإنه لا يقبل منهم الجزية ، كما لم يشرع فيهم الاسترقاق .

فأما في حق أهل الكتاب ، فلقوله تعالىٰ : ﴿ حتى يعطوا الجنرية عن يد وهم صاغرون ﴾(١).

وأما في حق العجم ـ فبحديث عمر رضي الله عنه : أنه فتح سواد العراق ، وضرب الجزية على جماعتهم، ووضع الخراج على أراضيهم .

ثم الجزية إنما تشرع في حق المقاتلين ، من الرجال ، العقلاء ، الأحرار ، الأصحاء ـ دون النساء ، والصبيان ، والمجانين ، والأرقاء ، لأنها تجب على من يجب عليه القتل .

ثم الجزية على التفاوت ـ في حق الموسر المكثر : في كـل سنة ، ثمـانية وأربعـون درهماً . وفي حق المتـوسط : أربعـة وعشـرون . وفي حق الفقـير المعتمـل ، أعني القادر عـلى العمل والكسب : اثنـا عشـر درهماً ـ حتى لا يجب على الزمن ، والأعمى ، والشيخ الفاني ، إذا لم يكونوا أغنيـاء ، وإذا

<sup>(</sup>١) التوبة : ٢٩ .

كانوا أغنياء ، فكذلك ، في ظاهر الرواية ، لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتل . وعن أبي يوسف ، في رواية ، أنه يجب على الأغنياء منهم .

وعـلى هذا ـ في التغلبي الفقـير الذي لا يقـدر على العمـل : لا شيء عليه ، لأن الصدقة المضاعفة جزية حقيقة .

وكذلك إن مرض الذمي أكثر السنة : لا تجب الجزية ، لأن الصحة شرط .

وكذلك أهل الصوامع ، والرهابين ، والسياحون : يؤخذ منهم الخراج ، إذا كانوا ممن يقدرون على العمل . وعن محمد أنه لا خراج عليهم ، لأنهم لا يقتلون إذا لم يكن منهم شر ظاهر ، فلا تؤخذ منهم الجزية .

ثم الجزية تجب زجراً لهم عن الكفر في المستقبل عند أبي حنيفة ـ حتى تؤخذ منهم الجزية في السنة التي يعقد فيها الـذمة . وإذا مضت السنة لا يؤخذ ، لما مضى .

ولقب المسألة أن الموانيد (١) هـل تؤخـذ أم لا ؟ فعنـده : لا تؤخذ ، خلافاً لصاحبيه .

وأما إذا أسلم الذمي ، أو مات : تسقط الجزية عندنا ، خلافاً للشافعي ـ والمسألة معروفة .

وأما حكم أهل الردة ـ فنقول :

لهم أحكام:

من ذلك ـ أن الرجل المرتد يقتل ، لا محالة ، إذا لم يسلم ، ولا يسترق ـ لكن المستحب أن يعرض عليه الإسلام أولاً ، فإن أسلم ، وإلا

<sup>(</sup>١) موانيد الجزية : بقاياها ـ جمع مانيد ـ وهو معرب ، .

فيقتل من ساعته ، إذا لم يطلب التأجيل .

فأما إذا طلب التأجيل ، إلى ثلاثة أيام ، لينظر في أمره ـ فإنه يؤجل ، ولا يزاد عليه .

ولكن مشايخنا قالوا: الأولى أن يؤجل ثلاثة أيام ، ويحبس ، ويعرض عليه الإسلام ، فإذا وقع اليأس ، فحينئذ يقتل .

فأما المرأة : فلا تقتل عندنا . خلافاً للشافعي ، ولكنها تحبس ، وتجبر على الإسلام ، وتضرب في كل ثلاثة أيام ، إلى أن تسلم .

وكذا الجواب في الأمة ، إلا أن الأمة تحبس في بيت المولى ، لأن ملكه قائم ، بخلاف المرتدة المنكوحة : فإن النكاح قد بطل بالردة .

ولو لحقت بدار الحرب ، ثم ظهر المسلمون عليهم ، لهم أن يسترقوا المرتدة ، دون المرتد .

فأما الصبي العاقل - إذا ارتد: فردته صحيحة عند أي حنيفة ومحمد ، كإسلامه . وعند أي يوسف: إسلامه صحيح ، دون ارتداده . وعند الشافعي : لا يصح كلاهما - والمسألة معروفة . لكن لا يقتل ويعرض عليه الإسلام ، ولكن لا يجبس ، ولا يضرب ، وإذا بلغ الآن يعرض عليه الإسلام ، جبراً ، ويجبس ، ويضرب ، لكن لا يقتل ) لأنه لا يجب القتل مذه الردة .

وعلى هذا \_ الصبي إذا حكم بإسلامه تبعاً لأبويه ، ثم بلغ كافراً ، ولم يسمع منه الإقرار بعد البلوغ: فإنه يجبر على الإسلام ، ولكن لا يقتل أيضاً . فأما إذا سمع منه الإقرار بعد البلوغ : يقتل إذا ارتد .

والسكران \_ إذا ارتد في حال ذهاب عقله : فالقياس أن تصح ردته في حق الأحكام ، وفي الاستحسان : لا تصح . وإن ذهب عقله بسبب

البِرسام والإغماء ، فارتد في تلك الحالة : لا تصح ردته ، قياساً ، واستحساناً ـ لأن الكفر لا يصح بدون القصد .

# ومنها \_ حكم مال المرتد وتصرفاته :

قال أبو حنيفة : إنه موقوف : فإن مات ، أو قتل على ردته ، أو لحق بدار الحرب ـ بطل جميع ذلك ، إلا أن يدعي ولد جارية له فيثبت نسبه ، وتصير الجارية أم ولد له . وإن أسلم ، صح ذلك كله ، لأن ماله موقوف ، عنده ، بين أن يصير لورثته من وقت الردة ، وبين أن يبقى له إذا أسلم ، فالتصرفات المبنية عليه كذلك .

وعند أبي يوسف: تصرفاته صحيحة ، مثل تصرف الصحيح .

وعند محمد: تصرفاته مثل تصرف المريض: لا تصح تبرعاته إلا من الثلث ، لأن عندهما ملكه باق بعد الردة ، وإنما يزول بالموت والقتل والحاق بدار الحرب .

وأما حكم مال المرتدة وتصرفاتها : فمثل قـولهما في المرتد عنـد أبي حنيفة ، لأنها لا تقتل .

### ومنها ـ حكم ميراث المرتد:

إذا مات ، أو قتل ، أو لحق بدار الحرب وترك مالسه في دار الإسلام : قال أبو حنيفة : في اكتسبه في حال الإسلام . فهو ميراث لورثته المسلمين ، وما اكتسبه في حال الردة ، فهو في ء . وعندهما : الكل ميراث .

ثم عندهما : يعتبر حال الوارث ، وقت الموت ، والقتل ، دون الردة : فإن كان مسلماً حراً يرث ، وإلا فلا .

وعن أبي حنيفة روايتان : في روايـة : يعتبر حـال الردة لا غـير . وفي رواية : يعتبر حال الردة والدوام إلى وقت الموت والفتل .

وكذلك إذا لحق بدار الحرب : فإنه يـورث مالـه ، لأن اللحاق بـدار الحرب بمنزلة الموت .

لكن هل يشترط قضاء القاضي بلحاقه ؟ ففيه روايتان .

ولكن القاضي يحكم بعتق أمهات أولاده ، ومدبريه .

وأما المكاتب فإذا أدى بدل الكتابة إلى ورثته: عتق، ويكون الولاء للمرتد، ويقوم الورثة مقامه في حق قبض بدل الكتابة، كما إذا مات المولى وترك مكاتباً.

ولو أن المرتد ، بعدما لحق بدار الحرب عاد إلى دار الإسلام مسلماً : فإن كان قبل قضاء القاضي بلحاقه : فما له على حاله ، ولم يعتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده . وإن كان بعد القضاء : فما وجد من ماله ، في يد وارثه ، بحاله \_ فهو أحق به ، كأنه وهب منه ، وله أن يرجع . وما زال عن ملكه ، بالتمليك أو بالأكل ، فلا رجوع فيه .

ولا سبيل له عـلى أمهات الأولاد ، والمـدبرين ، ولا يفسـخ عتقهم ، لأنه لا يحتمل الفسخ . وإن وجد بدل الكتابة في يد الـورثة يـأخذه ، وإلا فلا شيء على الورثة .



باب أحكام البغاة \_\_\_\_\_

قال:

إذا خرج طائفة على الإمام على التأويل ، وخالفوا الجماعة :

فإن لم يكن لهم منعة : فللإمام أن يأخـذهم ويحبسهم ، حتى يحدثـوا توبة .

وإن كانت لهم منعة : فإنه يجب على الذين لهم قوة وشوكة ، أن يعينوا إمام أهل العدل ، ويقاتلوهم حتى يهزموهم ، ويقتلوهم . وبعد الانهزام يقتلون مدبريهم ، وأسرائهم ، ويجهزون على جريحهم .

وأصله قـوله تعـالىٰ : ﴿ وإِن طائفتـان من المؤمنين اقتتلوا فـأصلحـوا بينهما فإِن بغت إحداهما عـلى الأخرى فقـاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾(١) .

وإن عفا الإمام عن أسرائهم : فلا بأس به أيضاً .

وإن لم يكن لهم منعة ينحازون إليها: فليس للإمام أن يقتل أسراهم ولا مدبريهم ، ولكن يجبسهم حتى يحدثوا توبة . ثم يخلى سبيلهم . ثم بعد التوبة: ما أخذ الإمام من أموالهم وسلاحهم ، وهو قائم - يرد اليهم . وما استهلكوه ، فلا ضمان عليهم .

وكذا في جانب أهل البغي : إذا أتلفوا أموال أهل العدل .

<sup>(</sup>١) الحجرات : الآية ٩ .

وأصله حديث الزهري : أنه قال : وقعت الفتنة ، فاجتمع أصحاب رسول الله على ، وهم متوافرون ، على أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر ، وكل مال أتلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه ، وكل فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حد فيه ، وما كان قائماً يُرد .

وهذا إذا أتلفوا في حال التجبر والمنعة .

فأما إذا أتلفوا مالهم ونفوسهم قبل ظهور المنعة ، أو بعد الانهزام ـ فإنهم يضمنون ، لأنهم من أهل دار الإسلام .

وهذا جواب الحكم ، وإنما نعني به أن يضمن كل واحد من الفريقين للآخر ما أتلف من الأنفس والأموال ، لكونها معصومة في هذه الحالة ، إلا بطريق الدفع .

ثم كل من لا يباح قتله من أهمل الحرب ، لا يباح قتله من أهمل البغي ، إلا إذا وجد القتال من العبيد والنسوان والشيوخ ـ فيحنئذ يقتلون في حالة القتال . وبعد الانهزام لا يباح .

ويكره أن يبعث برؤ وس البغاة أو الحربي إلى الأفاق ـ إلا إذا كان في ذلك وهن لهم : فلا بأس به .

ثم قتلى أهل العدل شهداء: يفعل بهم مثل ما يفعل بالشهداء: يكفنون في ثيابهم ولا يغسلون ، ويصلى عليهم .

فأما قتلى أهل البغي : فـلا يصلى عليهم ، سـواء كان لهم منعـة أو لم يكن ـ وهو الصحيح . ولكن يغسلون ، ويكفنـون ، ويدفنـون ، لأن هذا من شيمة الموتى .

وأما قضاء قاضي أهل البغي بشهادة أهل البغي ـ فلا يصح ، لاحتمال أنه قضى بما هو باطل عندنا ، لأنهم يستحلون أموالنا ودماءنا ، ولا يقبل قاضي أهل العدل كتاب قاضيهم ، لما ذكرنا من الاحتمال .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وإذا تابوا ، ورجعوا ، ينظر الإمام في قضاياه : فإن قضى بما هو الحق بشهادة أهل العدل : ينفذ ، وإلا فيرد الكل .

وأما إذا نصبوا قــاضياً من أهــل العدل ، فــإن قضاءه نــافذ ، لأن لهم شوكة وقوة ، وأمكن للقاضي تنفيذ قضاياه بقواهم ــ والله أعلم .



كتاب ــــــــــــــــــالشرب

> في هذا الكتاب فصلان : أحدهما ـ في أحكام الشّرب . والثاني ـ في أحكام الأراضي .

> > أما الأول \_ فنقول :

إِنَّ المياه أنواع أربعة :

### ماء مملوك :

وهو ما أحرز في الأواني . وحكمه حكم سائر الأملاك : ليس لأحد فيه حق ، ولا يحل لأحد أن يأخذه ، ولا أن يشربه إلا عند الضرورة القاتلة ، بأن أصابه العطش على وجه يهلك : فيباح له الأخذ والشرب ، ولو منع صاحبه : له أن يقاتله بالسلاح حتى يتمكن من تناوله ، بقدر ما يدفع به عطشه ، إذا كان معه فضل ماء عن حاجته الماسة . وفي الطعام : يباح له أن يأخذ جبراً وقهراً ، ولكن لا يقاتل بالسلاح ، كما قال بعض المشايخ .

وقال بعضهم: هذا في البئر الخاص والنهر الخاص: فإن حق الشفة ثابت لكل الناس، فمن منع حقه: له أن يقاتل معه. فأما في الماء المملوك: فعند الضرورة القاتلة: يباح له الأخذ قهراً، لكن لا يقاتل، كما في الطعام.

### والثاني :

الماء الذي يكون في البئر والحوض والعين المملوكة له ـ فهوحق خاص له ، كالمملوك ، لكن لعامة الناس حق الشفة من هذا الماء ، حتى يشرب بنفسه ، ويأخذ الماء لنفسه ولمواشيه ، وليس لصاحب الماء حق المنع ، وهو معنى قوله عليه السلام : « الناس شركاء في الشلاث : في الماء ، والكلأ ، والنار » .

ولكن لو أراد أحد أن يسقي زرعه من ذلك الماء ، لا يجوز لـه ذلك ، ويمنعه السلطان عنه . لأن هذا يبطل حقه ، لأنه لـو أطلق هذا ، لشــاركه فيه كل من يمكنه سقي أرضه منه ، فيبطل حقه أصلاً .

#### والثالث:

أن يكون نهراً مشتركاً بين جماعة محصورة ، حتى يثبت الشفعة بسبب الشركة فيه \_ كان لهؤلاء الشركاء حق السقي بقدر شركتهم في النهر ، وليس لغيرهم حق السقي للمزارع والأشجار ، إنما لهم حق الشفة .

ولو أراد واحد من الشركاء أن يكري نهراً صغيراً ، ويأخذ الماء من النهر المشترك ، فيسوق إلى أرض أحياها ، ليس له ذلك ، إلا برضا الشركاء .

وكذلك إذا أراد أن ينصب عليه رحى: ليس له ذلك ، إلا برضا الشركاء ، لأن بقعة الرحى حق وملك لجماعتهم ، فاذا بنى اختص بتلك البقعة ، وانقطع حق الشركاء عنها ، فيمنع . أما إذا كان موضع الرحى ملكه ، وليس فيه ضرر بالشركاء ، بأن كان الماء يدير الرحى ويجري الماء على سننه في النهر ـ فليس لهم حق المنع ، لأن الماء مشترك بينهم ، ولكل واحد منهم أن ينتفع بحقه على وجه لا يتضرر به شركاؤ ه .

فأما إذا كرى نهراً من هذا النهر ، وعرَّج الماء ، حتى يصل إلى الرحى

المملوكة له في أرضه ، فيديس رحاه ، ثم يجري النهر من أسفله ـ ليس لـه ذلـك ، لأن فيه ضرراً بالشركاء بقطع الماء عن سننه ، فيتأخر وصول حقهم إليهم ، وينتقص في الجملة أيضاً .

وكذا الجواب في نصب الدالية (١) والسانية (٢).

# والرابع:

الأنهار العظام ، كالفرات والدجلة والجيحون وغيرها : فلا حق لأحد فيها ، على الخصوص ، بل هو حق العامة : فكل من يقدر على سقي أراضيه ، منها : فله ذلك .

وكذا نصب الرحى والدالية ونحو ذلك .

وهذا إذا لم يكن فيه ضرر بالنهر العظيم ـ أما إذا كان فيه ضرر فيمنع عن ذلك .

ثم كري الأنهار العظام ، على السلطان ، من مال بيت المال ، لأن منفعتها ترجع الى عامة الناس ، فيكون مئونة ذلك في مال العامة ، وهنو مال بيت المال .

وأما كري النهـر المشترك بـين أقوام معلومـين : فعليهم ـ واختلفوا في كيفية ذلك :

قال أبو حنيفة : عليهم جميعاً أن يكروا من أعلاه ، فاذا جاوز أرض رجل واحد ، دفع عنه حصته ، ويكون الكرى على من بقى .

وقال أبو يوسف ومحمد : الكري عليهم جميعاً ، من أولـه إلى آخره ، بحصص الشرب والأرض .

الدالية لو ونحوها وخشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بها .

<sup>(</sup>٢) السانية البعيريسني عليه أي يستقى من البئر .

وبيان ذلك أن النهر إذا كان بين عشرة ، ولكل واحد منهم ، عليه ، أراض على السواء ، فإن الكري ، من فوهة النهر إلى أن يجاوز شرب أولهم ، بينهم ، على عشرة أسهم : على كل واحد منهم العشر ، فإذا تجاوز شرب الأول خرج هو من الكري ، ويكون الكري على الباقين ، على تسعة أسهم ، فإذا تجاوز شرب الثاني سقطت عنه النفقة ، ويكون الكري على الباقين على الباقين على ثمانية أسهم : على هذا الترتيب . وقالا : إن المئونة بينهم على عشرة أسهم ، من أول النهر إلى آخره .

فهما يقولان : إن لصاحب الأعلى منفعة في حفر الأسفل ، فإنه مسيل مائه ، كما أن لصاحب الأسفل منفعة في الأعلى ، ثم حفر الأعلى مشترك ، فكذلك الأسفل .

وأبو حنيفة يقول: إن فوهة النهر مشتركة ، لا يتوصل أحدهم الى الانتفاع بشربه إلا بحفرها . وكذا حفر ما بعدها ، فإذا تجاوز شرب أحدهم ، فلا حق له فيحفر ما بعد أرضه ، لأن ذلك ملك الباقي لا ملكه ، إنما له حق تسييل الماء فيه ، فتكون المؤونة على المالك ، لا على صاحب الحق ، كما في مسيل الماء على سطح مملوك لغيره .

وإذا كان نهر لرجل بين أراض ، فاختلفوا في المسناة : قال صاحب الأرض « هي ملكي » ، وقال صاحب النهر « هي ملكي » ، ولا يعرف أن المسناة في يد من هي ، وفي تصرف من هي ـ قال أبو حنيفة : هي ملك صاحب الأرض ، حتى إن له أن يغرس فيها ويزرع ، ويمنع صاحب النهر عن إلقاء الطين فيها ، وعن المرور فيها ـ إلا أنه ليس له أن يحفر المسناة ، فيسيل ماء النهر في غير موضعه ، فيكون حق صاحب النهر في إمساك الماء لا غير . وعلى قولها : إنما هي ملك صاحب النهر .

ومن مشايخنا من قال : إن هذا الخلاف مبني على أن النهر هل لـه حريم أم لا ؟ : فإن كرى رجل نهراً في أرض موات بإذن السلطان : فعند

أبي حنيفة : ليس له حريم . وعندهما : له حريم ـ فكان الظاهر شاهداً لصاحب النهر عندهما ، وليس بشاهد له عند أبي حنيفة .

لكن أهل التحقيق من مشايخنا قالوا: لا خلاف أن للنهر حريماً في أرض موات ، فإن النبيّ عليه السلام جعل للبئر حريماً ، فيكون جعله ذاك ، جعلاً للنهر حريماً ، بطريق الأولى ، لشدة حاجة النهر إلى الحريم .

ولكن الخلاف ههنا فيها إذا لم يعرف أن المسناة في يد صاحب النهر ، بأن كانت متصلة بالأراضي ، مساوية لها ولم تكن أعلى منها : فالظاهر شاهد أنها من جملة أراضيه ، إذ لو لم تكن هكذا ، لكانت أعلى ، لإلقاء الطين فيها ـ ونحو ذلك . وعندهما : الظاهر شاهد لصاحب النهر ، لكونه حرياً له ـ فوقع الكلام بينهم في الترجيح .

ثم الشَّرب ، الخاص أو المشترك ، لا يجوز بيعه وهبته ونحو ذلك ، إلا الوصية . ويجري فيه الإرث ، لأنه ليس بعين مال ، بـل هـوحق مالي .

فأما إذا باع تبعاً لأرضه ، جاز ، ويصير الشرب لصاحب الأرض ، وإنما يدخل الشرب إذا ذكره صريحاً في البيع أو يـذكر : « إني بعت الأرض بحقوقها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو لها ، داخل فيها وخارج منها ، من حقوقها » ـ فحينئذ يدخل . فأما في الإجارة فيـدخل الشـرب من غير ذكر ، لأن الانتفاع بالأرض المستأجرة لا يكون إلا بالماء ، بخلاف البيع .

# وأما أحكام الأراضي

فهي أنواع :

أرض مملوكة عامرة - لا يجوز لأحد التصرف فيها ، والانتفاع بها ، إلا برضا صاحبها .

والثانية - أرض خراب انقطع ماؤها وهي ملك صاحبها ـ لا تـزول

عنه إلا بإزالته ، وتورث عنه إذا مات . وهذا إذا عرف صاحبها . وإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة .

والثالثة \_ الأرض المباحة ، وتسمى الموات \_ وهي نوعان :

أحدهما: ما يكون تبعاً لبعض القرى: مرعى لمواشيهم ، ومحتطباً لهم - فهي حقهم ، لا يجوز للإمام أن يقطعها من أحد ، لأن في ذلك ضرراً بهؤلاء . ولكن ينتفع بالحطب والقصب ، التي فيها ، هؤلاء وغيرهم ، وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم ، لأنها ليست بملك لهم . والحد الفاصل أن يسمع صنوت الرجل من أدنى الأرض المملوكة إليه ، فها لم يسمع صوته فيه فهي ليست بتابعة لقريتهم .

والنوع الشاني: ما لا يكون تبعاً لقرية من القرى - فهي على الإباحة: من أحياها بإذن الإمام: فعند أبي حنيفة تكون ملكاً له، وعندهما: بغير إذن الإمام تصير ملكاً له، ويصير هو أحق بها من غيره ملكاً.

والإحياء أن يبني ثمة بناء . أو يحفر نهراً ، أو يجعل للأراضي مسناة ونحو ذلك . أما إذا وضع أحجاراً حولها وجعل ذلك حداً ، فإنه لا تصير ملكاً له ، ولكن يكون هو أحق بالانتفاع بها ، بسبق يده ، على ما روي : « مِنى مَناخ من سبق » .

ثم في الأراضي المملوكة: لا شركة لأحد في الحطب والقصب منها ، وإنما لهم حق في الكلأ ، وليس لأربابها منع الغير عن ذلك ، للحديث الذي روينا . ولو منع عن الدخول ، يقال له : « أخرج الكلأ إلى الطالب ، وإلا فاتركه حتى يدخل فيحصد بنفسه » .

وهكذا المروج المملوكة ، والأجمة المملوكة في حق الكلأ والسمك ، لا في الحطب والقصب .

ثم إذا حفر نهراً - هل له حريم ؟ عند بعض المشايخ على الخلاف الذي ذكرنا في المسناة . وعند بعضهم : له حريم ، بقدر ما يحتاج إليه ، بالاتفاق ، لإلقاء الطين ونحوه .

واختلف أبو يوسف ومحمد في مقداره: قال أبو يوسف: قدر عـرض نصف النهـر من هذا الجـانب، وقدر النصف من الجـانب الآخـر. وقـال محمد: قدر عرض جميع النهر من كل جانب.

وكذا الاختلاف في الحوض.

فأما حريم بئر العَطَن(١) فأربعون ذراعاً، بالإجماع .

وحريم العين خمسمائة ذراع ، من ِكل جانب ، بالإجماع .

واختلفوا في بئر الناضح (٢): قال أبو حنيفة : أربعون من كل جانب . وقالا : ستون ذراعاً .

<sup>(</sup>١) العَطَن للإبل الْمُنَاخ والمَبْرَك ولا يكون إلا حول الماء .

<sup>(</sup>٢) نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضح لأنه ينضح العطش أي يبله بالماء الذي يحمله ـ هذا أصله ثم استعمل الناضح في كل بعير وان لم يحمل الماء .



كتـاب الأشد بـة

قال:

يحتاج إلى : تفسير أسماء الأشربة المحرمة في الجملة ، وإلى بيان أحكامها .

### أما الأسياء

فثمانية: الخمر، والسَّكر، ونقيع الزبيب، ونبيل التمر، والفضيخ، والباذق، والطلاء ويسمى المثلث، والجمهوري ويسمى أبو يوسفي .

أما الخمر \_ فهو اسم للنيء من ماء العنب بعدما غلي واشتد وقلف بالزبد وسكن عن الغليان وصار صافياً \_ وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا غلي واشتد ، فهو خمر ، وإن لم يسكن عن الغليان .

وأما السكر ـ فهو النيء من ماء الرطب بعدما غلي : واشتد ، وقذف بالزبد وسكن غليانه عنده ، وعندهما : إذا غلي ولم يسكن غليانه .

وأما نقيع الزبيب من فهو الزبيب إذا نقع في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء من غير طبخ .

وأما نبيذ التمر - فيقع على الماء الذي نقع فيه التمر ، فخرجت حلاوته ، ثم اشتد وغلي وقذف بالزبد - وهذا الاسم يقع على المطبوخ والنيء منه .

وأما الفضيخ - فهو البسر إذا خرج منه الماء ، وغلي ، واشتد ، وقذف بالزبد - وذلك بأن يكسر ويدق : يسمى فضيخاً لأنه يفضخ أي يكسر ويرض .

وأما الباذق \_ فهو اسم لما طبخ أدنى طبخ من ماء العنب حتى ذهب أقل من الثلثين ، سواء كان أقل من الثلث أو النصف ، أو طبخ أدنى طبخه بعدما صار مسكراً وسكن عن الغليان .

وأما الطلاء \_ فهو اسم للمثلث ، وهو المطبوخ من ماء العنب ، بعدما ذهب ثلثاه ، وبقى الثلث ، وصار مسكراً .

وأما الجمهوري - فهو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدار الذي كان في الأصل ، ثم طبخ أدنى طبخه وصار مسكراً ، هذا بيان الأسهاء .

أما بيان الأحكام \_ فنقول :

أما الخمر فلها أحكام ستة :

الأول - تحريم شرب قليلها وكثيرها .

ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره . لكن عند أبي حنيفة : ما لم تسكن من الغليان يباح شربها ، وعندهما : إذا صار مسكراً يحرم شربه وإن لم يسكن من الغليان ـ قال عليه السلام : «حرمت الخمر لعينها : قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب » .

والثاني . تكفير جاحد حرمتها ـ لأن حرمتها ثبتت بنص الكتاب .

والثالث - يحرم تمليكها ، وتملكها ، بسبب الملك ، من البيع والهبة وغيرهما مما للعباد فيه صنع .

والرابع - هي نجسة نجاسة غليظة ، حتى إذا أصاب الثوب أكثر

من قدر الدرهم ، يمنع جواز الصلاة ـ لقوله تعالى : ﴿ رجس من عمل الشيطان ﴾ .

والخامس - يجب الحد بشرب قليلها وكثيرها ؛ بإجماع الصحابة عليه .

والسادس \_ يجب فيه الحد ، مقدراً بثمانين سوطاً في حق الأحرار ، وفي حق العبيد نصف ذلك .

وأما حكم السكر ونقيع الزبيب ، والتمر من غير طبخ ، والفضيخ والباذق .. فواحد ، وهو أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها ، لكن هذه الحرمة دون حرمة الخمر ، حتى إن من جحد حرمة هذه الأشربة لا يكفر ، بخلاف الخمر .

وكذا لا يجب الحد بشرب قليلها ، وإنما يجب الحد بالسكر .

وقال بعض الناس بإباحة هذه الأشربة ، مثل بشر المريسي<sup>(١)</sup>، وغيره ـ لورود الأخبار في إباحة شربها .

واختلفت الروايات في النجاسة : ففي رواية عن أبي حنيفة أنه نجس العين كالخمر ، ويمنع من جواز الصلاة ما كان مقدراً بأكثر من قدر الدرهم ، وفي رواية : طاهر . وعن أبي يوسف أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش .

أوما بيع هذه الأشربة وتمليكها: فجائز عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك ـ فهما يقولان إن المال ما يباح الانتفاع به،

<sup>(</sup>١) وهو بشر بن غيباث المَريسي نسبة الى قرية « مريس » بمصر وقد أدرك مجلس أبي حنيفة . وأخذ الفقه عن أبي يوسف وبرع فيه . وكان ذا ورع وزهد ، ولكنه اشتهر بعلم الكلام والفلسفة ، وقد حرر القول بخلق القرآن . وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف . وفي المذهب أقوال غريبة منها جواز أكل الحمار . وقد كفره البعض . وإليه تنسب الطائفة من المرجئة المسمأة « المريسية » . وقيل ان والده كان يهودياً قصاراً صباعاً . وقد توفي سنة ٢١٨ وقيل سنة ٢١٨ وقيل سنة ٢١٨ هـ .

حقيقة وشرعاً ، وهذه الأشربة لا يباح شربها ولا الانتفاع بها شرعاً ، فلا تكون مالاً ، كالخمر . وأبو حنيفة يقول : إن الأخبار تعارضت في هذه الأشربة ، في الحل والحرمة ، فقلنا بحرمة الشرب احتياطاً ، ولا تبطل المالية الثابتة في الحالة الأولى ، احتياطاً ، لأن الاحتياط لا يجري في إبطال حقوق الناس .

وأما حكم الطلاء وحكم مطبوخ التمر ، والزبيب ، أدنى طبخ ، على السواء في القليل منه حلال طاهر ، والمسكر حرام ، وهو القدح الذي يسكر . فإذا سكر يجب عليه الحد . ويجوز بيعه ، وتمليكه ، ويضمن متلفه وهذا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وعن محمد روايتان : في رواية أنه حرام شربه ، لكن لا يجب الحد ما لم يسكر ـ وهو قول الشافعي .

وفي رواية \_ قال : لا أحرمه ، ولكن لا أشرب منه ، والصحيح قولها ، باتفاق عامة الصحابة على إباحة شربه ، حتى إن عند أبي حنيفة هذا من علامة مذهب السنة والجماعة ، حتى سئل عنها ، فقال : السنة أن تفضل الشيخين وتحب الختنين \_ إلى أن قال : ولا تحرم نبيذ الجر (١).

ثم ما سوى هذه الأشربة مما يتخذ من الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والسكر ، والفانيذ ، والعسل ، والتين ـ فهي مباحة ، وإن سكر منها ، ولا حد على من سكر منها ـ هذا هو الصحيح من الرواية ، لأن هذه من جملة الأطعمة ، ولا عبرة بالسكر ، فإن في بعض البلاد قد يسكر المرء من الخبز ونحوه ؛ والبنج يسكر ، ولبن الرمكة (٢) يسكر .

<sup>(</sup>١) الجَرَرَجمع جرة وهي الإناء المعروف مثل تمرة وتمر وبعضهم يجعل الجر لغة في الجرة .

<sup>(</sup>٢) الرمكة الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المسكر منه حرام ، كما في المثلث ، ولكن إذا سكر منه ، لا حد فيه ، بخلاف المثلث .

ثم حـد السكر الـذي يتعلق به وجـوب الحد ، والحـرمـة ، عنـد أي حنيفة ـ أن يزول عقله بحيث لا يفهم شيئاً .

وعندهما : إذا كان غالب كلامه الهذيان .

فيا قاله أبو حنيفة غاية السكر ، فاعتبر الكمال في درء الحد ، ولو كان الخمر فيها حموضة غالبة ، وفيها طعم المرارة ، لكنه مغلوب ، فإنه لا يحل ما لم يزل من كل وجه .

وهما اعتبرا الغالب ، فيحل عندهما .

ويحرم على الأب أن يسقي الصبيان خمراً ، وعليه الإثم في الشرب . وكذلك لـو سقى الدواب حتى سكـرت ، ثم ذبحها : لا يحـرم أكل لحمها .

ولـو نقعت فيها الحنـطة ، ثم غسلت ، حتى زال طعمها ورائحتهـا : يحل أكلها .

ولو ألقى في الخمر علاجاً من الملح ، والسمك ، والبيض ، والخل ، حتى صارت حامضاً : يحل شربها عندنا ، وصارت خلاً . وعند الشافعي : لا يحل . ولقب المسألة أن تحليل الخمر بالعلاج : هل يباح أم لا ؟

ولو نقل الخمر من الظل إلى الشمس ، ومن الشمس إلى الظل ، حتى تصير حامضاً \_ تحل عندنا ، وللشافعي فيه قولان \_ والمسألة معروفة . والله أعلم .



### كتـاب الحظر والإباحـة.

سمى محمد بن الحسن رحمه الله ومشايخنا هذا الكتاب : «كتاب الاستحسان » ، لما فيه من المسائل التي استحسنها العقل والشرع .

والشيخ أبو الحسن الكرخي سماه : «كتاب الحظر والإباحة » ، لما فيه من بيان أحكام « الحظر والإباحة والكراهة والندب » على الخصوص .

وبدأ الكتاب بإباحة المس والنظر إلى الرجال والنساء \_ فنقول :

النسوان على أربعة أنواع :

نوع منها ـ الزوجات ، والمملوكات بملك اليمين .

ونوع منها ـ الأجنبيات ، وذوات الرحم التي لا يحرم نكاحهن .

ونوع آخر ـ ذوات الرحم المحرم ، والمحارم التي لا رحم لها كالمحرمة بالرضاع والصهرية .

ونوع آخر ـ مملوكات الغير .

# أما النوع الأول:

فيحل للزوج وللمالك النظر والمس من قرنها إلى قدمها ، عن شهوة ، ويحل الاستمتاع في الفرج ، وما دون الفرج ، إلا في حالـة الحيض : فإنـه لا يباح الوطء في هذه الحالة ما لم تطهر .

وهل يباح الجماع فيها دون الفرج ؟ قال أبـو حنيفة وأبـو يوسف : لا

يباح الاستمتاع إلا فوق الإزار . وقال محمد : يجتنب شعار الـدم ، ويحل له ما وراء ذلك من غير إزار .

واختلف المسايخ في تفسير قول أبي حنيفة وأبي يوسف: «ما فوق الإزار» ـ بعضهم قالوا: أراد ما فوق السرة من البطن ونحوه، ولا يباح ما دون السرة إلى الركبة. وقال بعضهم: أراد به أنه يحل الاستمتاع مع الإزار لا مكشوفاً.

وكذا لا يحل الاستمتاع بالدبر عند عامة العلماء . وقال بعض أصحاب الظواهر : يباح .

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ (١) . من غير فصل ، إلا أن حالة الحيض صارت مستثناة لقوله تعالى: ﴿ ويسألونك عن المحيض: قل هو أذى ﴾ (٢) ( الآية ) . وصار الاستمتاع بالدبر مستثنى بأجماع الصحابة ، وبحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : « من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ، أو أتى كاهناً فصدقه فيما يقول ـ فهو كافر بما أنزل على محمد ﷺ » .

وأما النظر إلى عين الفرج: فمباح أيضاً ، لأن الاستمتاع مباح ، فالنظر أولى ، لكن ليس من الأدب النظر إلى فرج نفسه أو إلى فرجها .

وأصل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قــالت : « قبض رسول الله ﷺ وما نظرت إلى ما منه وما نظر إلى ما مني » .

وأما النوع الثاني ـ وهو المحارم من ذوات الرحم ، والمحــارم التي لا رحم لها من الأجنبيات ـ فنقول :

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۲۲۲ .

النظر حرام ، إلى هؤلاء : إلى ما بين السرة والركبة ، وإلى البطن والنظهر ، ويباح النظر إلى ما سوى ذلك من الشعر ، والصدر ، والساعدين ، والساقين ، ونحوها لقوله تعالى : ﴿ ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن ﴾ (١) ( الآية ) . ولكن هذا إذا كان غالب رأيه أنه لا يشتهي . فأما إذا كان غالب حاله أنه يشتهي : فلا يباح له النظر .

وما عرفت من الجواب في حق النظر ، فهو الجواب في حق المس : أنه لا يباح لـه مس الأعضاء التي لا يباح لـه النظر إليها ، ويباح مس الأعضاء التي يباح له النظر إليها .

وهذا إذا كانت الأعضاء مكشوفة .

فأما إذا كانت مع الثياب ، واحتاج ذو الرحم المحرم إلى مس هذه الأعضاء الأربعة ، وراء الثوب ، للإركاب ، والإنزال ، والوضع في القبر واللحد ـ فلا بأس بذلك إذا كان لا يشتهي ، لأجل الحاجة .

وأما النوع الثالث ـ وهو مملوكات الغير :

فحكمها وحكم ذوات الرحم المحرم في حرمة النظر والمس ، سواء .

وأما النوع الرابع ـ وهو الأجنبيات، وذوات الرحم بلا محرم :

فإنه يحرم النظر إليها أصلاً من رأسها الى قدمها ، سوى الوجه والكفين ، فإنه لا بأس بالنظر إليها من غير شهوة ، فإن كان غالب رأيه أنه يشتهى ، يحرم أصلاً .

وأما المس فيحرم ، سواء عن شهوة ، أو عن غير شهوة ـ وهـذا إذا كانت شابة .

فإن كانت عجوزاً ، فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا

<sup>(</sup>١) النور : ٣١

يشتهي . ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي ، وإن كان الرجــل لا يشتهي .

فإن كان عند الضرورة: فلا بأس بالنظر، وإن كان يشتهي، كالقاضي والشاهد: ينظر إلى وجهها، عند القضاء، وتحمل الشهادة، أو كان يريد تزوجها، لأن الغرض ليس هو اقتضاء الشهوة، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة: « لو نظرت إليها لأحرى أن يؤدم بينكما ».

وأما النظر إلى القدمين ـ هل يحرم ؟ ذكر في « كتاب الاستحسان » : هي عورة في حق النظر ، وليس بعورة في حق الصلاة . وكذا ذكر في «الزيادات» إشارة الى أنها ليست بعورة في حق الصلاة .

وذكر ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعورة ، في حق النظر ، كالوجه والكفين .

وأما الرجمال في حق الرجمال : فيباح لكمل واحد النظر إلى الآخر ، سوى ما بين الركبة إلى السرة . والركبة عمورة عندنا ، خلافاً للشافعي . والسرة ليست بعورة عندنا ، وعنده عورة .

وكذلك النساء في حق التساء : يباح النظر إلى جميع الأعضاء سوى ما بين الركبة الى السرة .

وما يباح النظر يباح المس من غير شهوة . ولا يباح المس والنظر إلى ما بين السرة والركبة ، إلا في حالة الضرورة ، بأن كانت المرأة ختانة تختن النساء ، أو كانت تنظر إلى الفرج لمعرفة البكارة ، أو كان في موضع العورة قرح أو جرح يحتاج إلى التداوي . وإن كان لا يعرف ذلك إلا الرجل ، يكشف ذلك الموضع الذي فيه جرح وقرح ، فينظر إليه ، ويغض البصر ما استطاع .

وكذا يباح للنساء النظر إلى الرجال ، إلا فيها بين السرة إلى الركبة ، لأن هذا ليس بعورة ، فإن الرجال قد يكونون في إزار واحد في الأسواق ، ولم ينكر عليهم أحد .



\_\_\_\_\_ باب آخر\_\_\_\_\_

قال:

رجل رأى إنساناً قتل أباه ، عمداً ، بالسلاح ، أو أقر عنده ، ثم قال القاتل : « إنما قتلته ، لأنه قتل وليي عمداً ، أو أنه ارتد عن الإسلام » ، ولم يعرف الابن ذلك إلا بدعواه : فإنه يباح له أن يقتص منه ، لا يقبل قوله ، لأن القصاص ثبت عنده لوجود القتل العمد ظاهراً ، بالعيان أو بالإقرار ، فإن الإقرار حجة بنفسه ، وقول القائل يحتمل الصدق والكذب فلا يعتبر إلا بحجة .

ولو شهد ، عنده ، رجلان ، عدلان : « إِن هذا الرجل قتـل أباك ، عمداً ، بالسلاح » ـ فإنـه لا يباح لـه أن يقتله ، لأن قول الشاهـدين لا يصير حجة ، بدون قضاء القاضي ، بخلاف الإقرار والعيان .

ولو شهد عند الابن شاهدان على دعوى القاتل: أنه قتله بحق ، ينظر: إن كان بحال لو شهدا عند القاضي ، فالقاضي يقضي بشهادتها: فإنه لا يتعجل بالقتل ، بل يتوقف إلى أن يشهدا عند القاضي . وإن كان بحال لا يقبل القاضي قولها: يباح له أن يقتله للحال ـ بيانه:

\_ إذا كان الشاهدان محدودين في القذف ، أو فاسقين ، أو النساء وحدهن \_ فالقاضي لا يقضي بقولهم ، ويباح له أن يقتله للحال . وإن كانا رجلين عدلين : يتوقف .

ـ وكذلك في الشاهد الواحد : يتوقف .

- وروي عن محمد : في المحدودين أحب إلى أن يتسوقف ، لأن القاضي ربما يقبل شهادتها ، على رأي الشافعي ، ويكون اجتهاده يفضي إليه ، ويراه حقاً وصواباً ، وقضاء القاضي ، في فصل مختلف فيه ، جائز .

- وكذلك في الفاسقين ، والنساء وحدهن : يجب أن يكون الجواب كذلك ، عنده ، لأن ذلك فصل مختلف فيه أيضاً .

- وكذلك الجواب فيها إذا رأى إنساناً أخذ مال أبيه ، أو أقر عنده ، ثم قال : «كان ذلك عنده وديعة لي فأخذته » أو : «كان لي عليه دين فاقتضيته » ـ فله أن يأخذه .

ـ ولو شهد رجلان عنده بذلك : ليس له أن يأخذ ، لما قلنا .

- ولو أن القاضي إنما قضى في فصل مجتهد فيه ، وهو من أهل الاجتهاد برأيه . والمقضي عليه فقيه مجتهد يرى بخلاف ما يقضي به القاضي ، فإنه يجب عليه أن يترك رأيه برأي القاضي ، سواء كان ذلك من باب الحل أو الحرمة أو الملك أو الطلاق أو العتاق ونحوه ، لأن قضاء القاضي في فصل مجتهد فيه ينفذ بإجماع الأمة ، لأن رأيه ترجح بولاية القاضي - وهذا قول محمد . وكذا قال أبو يوسف فيها ليس من باب الحرمة ، فأما إذا كان من باب الحرمة : فيتبع رأي نفسه ، احتياطاً في باب الحرمة - بيانه :

- رجل قال لامرأته: «أنت طالق ألبتة »، وهو رجل فقيه: في زعمه واجتهاده أنه طلاق ثلاث أو بائن، فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي، ورأيه أنه طلاق واحد، يملك الرجعة، فقضى بالحل للمرأة عليه، يحل للزوج وطؤها، ويصير رأيه متروكاً برأي القاضي عند محمد، وعند أبي يوسف بخلافه.

- ولـو كان رأي الـزوج أن هذا طـلاق رجعي ، ورأي القـاضي أنـه طلاق بائن أو ثلاث ، فقضى بالحرمة ، يحرم عليه وطؤها في القولين .

- ولو كان الرجل المطلق ليس بفقيه ، فأفتى له الفقهاء بأن هذا طلاق محرم ، ورفعت الأمر إلى القاضي وقضى القاضي بـالحـل : يحـل لـه وطؤها ، لأن فتوى الفقهاء للمطلق بمنزلة الاجتهاد منه ، فيجب عليه ترك الفتوى برأي القاضي عند محمد ، خلافاً لأبي يوسف .

- وإذا كانت المسألة على العكس ، فالجواب كذلك : أنه يتبع رأي القاضي من القولين .

- ولو أن فقيهاً مجتهداً قال لامرأته: « أنت طالق ألبتة » ورأيه أنه ثلاث ، وعزم على الحرمة وأمضى رأيه فيها بينه وبينها ، وأجنب عنها ، ثم تحول رأيه إلى أنه طلاق يملك الرجعة - يجب العمل بالرأي الأول في حق هذه المرأة ، حتى لا يحل له وطؤها ، إلا بنكاح جديد ، أو بعد الزوج الثاني ، وبالرأي الثاني في المستقبل في حقها وفي حق غيرها ، لأن ما أمضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله .

ولو لم يعزم على الحرمة ، ولم يمض اجتهاده بينه وبينها ، حتى تحول رأيه إلى الحل وأنه طلاق رجعي ـ لـه أن يطأها ، ولا تقع الفرقة لأنه لم يوجد إمضاء الاجتهاد الأول ، فصار كالقاضي إذا كان رأيه التحريم فقبل أن يقضي تحول رأيه إلى الحل ، يعمل بالرأي الثاني ، ويقضي بالحل في حق هذه المرأة ـ فكذا هذا .



\_\_\_\_\_\_ باب آخر منه

لا خلاف بين الأمة في إباحة استعمال الحرير ، للنساء ، لبساً ، واستفراشاً ، وجلوساً عليه ، ونحو ذلك .

فأما في حق الرجال: فاللبس حرام بالإجماع، بأن جعله قباء، أو قميصاً، أو قلنسوة، وهو حرير خالص، في غير حالة الحرب. فأما في حال الحرب فكذلك عند أبي حنيفة، وعندهما: يباح اللبس في حال الحرب.

وهذا إذا كان كله حريراً . فأما اذا كـان لحمته حـريراً ، فـلا يكره في الحرب ، بالإجماع ، ويكره في غيره .

وإذا كان السدى حريراً لا غير : لا يكره ، بالإجماع .

وأصله قوله عليه السلام على ما رواه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبيّ عليه السلام أخذ حريراً بشماله وذهباً بيمينه ورفع بها يديه وقال: « إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثها » ـ فأبو حنيفة أخذ بعموم الحديث ولم يفصل بين الحرب وغيره . وهما قالا بالإباحة في حق أهل الحرب ، لأن لباس الحرير أهيب للعدو وأثبت للسلاح ، فخصا أهل الحرب من عموم الحديث ، ولكن أبا حنيفة قال : هذا المعنى يحصل بما إذا كان لحمته حريراً ، فلا ضرورة في الحرير الخالص .

وأما لباس الصبيان والمجانين : فحرام على الأولياء ، ويأثمون

بذلك . أما لا حرمة في حقهم فلأنه لا خطاب عليهم .

وأما النوم على الحرير ، واستعماله في الجلوس عليه والاتكاء عليه ـ فجائز عند أبي حنيفة ، لأنه ليس فيه تعظيم ، بخلاف اللباس . وعندهما : لا يجوز للرجال أيضاً ، لأنه لباس الكفرة من الأعاجم .

ولكن القليل من الحرير عفو في حق اللبس ، وذلك مقدار ثـلاث أصابع أو أربع ، فإن النبيّ عليه السلام لبس فـروة أطرافهـا من حريـر ، وكذلك العلم في الثياب معتاد من غير نكير من أحد ، فيكون إجماعاً .

وأما استعمال المذهب والفضة بطريق التحلي: فمباح في حق النساء، وفي حق الرجال حرام، سوى التختم بالفضة. لما روينا من الحديث، وجاءت الرخصة في الخاتم.

وأما استعمال الأواني من المذهب والفضة ، في الشرب والأكل والادهان ، ونحو ذلك مما يستعمل في البدن محرام في حق الرجال والنساء جميعاً ، حتى المكحلة والمرآة والمجمر ، ونحوها ، وكذلك الركاب واللجام والثّفر والكرسي والسرير ونحوها . أما إذا كان مفضضاً أو مضبباً فلا بأس باستعماله عند أبي حنيفة ، وكذلك إذا كان على السّيْف .

وعنـدهما : يكـره ذلك كله ، لأن الـذهب والفضة صـارا من أجـزاء ذلك الشيء .

وأبو حنيفة يقول إنه تبع لما ليس بـذهب وفضة ، والعبـرة للأصـل ـ وهذا في احدى الروايتين . وفي رواية : إذا كان فمه عند الشرب يقع عـلى العود : لا يكره ، وإن كان يقع على الفضة : يكره

وكذا إذا كان الجلوس على الكرسي المفضض والمذهب ، على هاتين الروايتين : إن كان الجلوس على موضع العود : لا يكره ، وإن كان على الفضة : يكره . وفي رواية : لا يكره أصلًا .

وهما رخصا في المصحف في رواية . وفي رواية يكسره في المصحف أيضاً .

وهذا اذا كان الذهب مما يخلص بالإذابة .

فأما إذا كان مموهاً بماء الذهب والفضة ، فلا بأس به ، لأنه لا يخلص عند الإذابة .

وكذا كتابة الذهب والفضة على الثياب : فعلى هذا الاختلاف .

وإذا جُدِع أنفه ، فجعل أنفاً من فضة ، لإزالة الشين ، لا يكره . ولو جعل من الذهب لا يكره أيضاً ، لأنه إذا كان من الفضة ينتن فرخص في ذلك ، وفي عين هذا ورد الأثر .

ولو تحرك سنه فشدها بذهب أو فضة: فلا بأس به ، عند أبي حنيفة . وفي الجامع الصغير: لا يشدها بالذهب . وعند محمد: لا بأس به . وكان أبو حنيفة لا يرى بأساً بشدها بالفضة ، لأنه لا حاجة إلى الذهب .

ولو خيف سقوط الفص من خاتم الفضة فشد بمسمار من ذهب: فلا بأس به ، بالاتفاق ، لأجل الضرورة .

ولو سقطت سن إنسان ، وأراد أن يعيدها ويشدها بالذهب والفضة ، يكره ، عند أبي حنيفة ، كما لـو وضع سن ميت آخر : يكره . وقال أبو يـوسف : لا بأس بـإعادة سنـه مكانها ، ولا يشبـه سنـه سن ميت آخر ، وبينهما فصل عندي ، وإن لم يحضرني ذلك .

ثم ذكر في الكتاب مسائل : ذكرها متفرقة في الكتب ، وقـد جمعها ههنا ، وقد ذكرناها في مواضعها ، فلا نعيدها ـ ونذكر بعض ما لم نذكره .

منها \_ أنه يكره شرب لبن الأتان ، للتداوي ، بالاتفاق : أما عند أبي حنيفة فلا يشكل ، كما في بول ما يؤكد لحمه . وأبو يوسف فرق

وقال : الأصل هو الكراهـة لقولـه عليه السـلام : « إن الله تعالى لم يجعـل شفـاءكم فيها حـرم عليكم » ، ولكن في البول ورد حـديث خاص ، فبقي الباقي على الأصل .

وقال: لا بأس بعيادة اليهودي والنصراني ، للحديث الوارد فيه ، ولأجل إلف أهل الذمة ، خصوصاً في حال المرض ، مما يدعوهم الى الدين الحق .

أما السلام فقالوا : يكره لما فيه من التعظيم ، وتعظيمهم مكروه .

وأما رد السلام: فلا بأس به ، لأن الامتناع من ذلك يؤذيهم ، والإحسان في حقهم مندوب ، لكن ينبغي أن لا يريد على قوله: « وعليكم » ، لأنه قيل إنهم يقولون: « السام عليكم » فيجابون بقوله « وعليكم » بطريق المجازاة .

وهل يكره منع هؤلاء من الدخول في المساجد ـ قال مالك : يمنعون عن دخول المسجد الحرام ، وعن كل مسجد .

وقال الشافعي : يمنعون عن دخول المسجد الحرام لا غير .

وعندنا: لا يمنعون عن دخول شيء من المساجد، وذلك لأن المسركين كانوا يدخلون المسجد الحرام عند رسول الله عليهم، ونحو ذلك.

ويكره للمرأة أن تصل شعرها المقطوع بشعرها ، وكذا بشعر غيرها ، لقوله عليه السلام : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » .

ولا بأس بأن تصل شعرها بشعر البهيمة ، لأن ذلك من باب الزينة ، وهي غير ممنوعة عنها للزوج .

ويكره اللعب بالنرد ، والشطرنج . والأربعة عشر ، وكل لهو لقوله

عليه السلام: «ما أنا من دَد ولا الدَّد مني ». وبعض أصحاب الحديث أباحوا اللعب بالشطرنج ، لما فيه من تشحيذ الخاطر. ولكن الصحيح هو الكراهة ، على ما روينا: «كل لعب حرام إلا ثلاثة ».

وهذا إذا لم يكن فيه قمار . فأما إذا كان فيه قمار ، فهو حرام محض لثبوت حرمته بنص الكتاب ، وهو قوله تعالى : ﴿ إِنمَا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾(١) .

ولو أن حاملًا ماتت وفي بطنها ولـد يضطرب : فإن كان غـالب الظن أنه ولد حي ، وهو في مدة يعيش غالباً ، فإنه يشق بطنها ، لأن فيـه إحياء الأدمي ، بتـرك تعظيم الأدمي ، وتـرك التعظيم أهـون من مباشـرة سبب الموت .

ولو ابتلع إنسان درة رجل ، فمات ـ لم يشق بطنه ، لإخراج الدرة ، لأن حرمة النفس فوق حرمة المال . وإن كان الذي ابتلع غنياً ، يضمن قيمة الدرة لصاحبها . وإن كان فقيراً ، فيكون له ثواب التصدق بها ـ والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢٠ .



كتبا*ب* السَّنة.

قال :

لا بأس بالمسابقة في أربعة أشياء : في النصل ، والحافر ، والخف ، والقدم ـ لما روي عن النبيّ عليه السلام أنه قال : «كل لعب حرام إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله ، ورميه عن قوسه ، وتأديبه فرسه » .

وتفسير المسابقة في النصل ـ هـو الرمي بـالسهام ، والـرماح ، وكـل سلاح يمكن أن يرمى بـه . فكانت المسابقة بـذلك من بـاب تعلم أسباب الجهاد ، فكان مرخصاً ، وإن كان في الأصل من اللعب .

وتفسير المسابقة بالحافر ـ هو عدو الفرس والحمار والبغل .

والمراد بالخف ـ هـ و الإبل والبقر ، لأنه قـ د يركب عليهـ ، في باب الجهاد ، بعض الناس .

والمراد بالمسابقة بالقدم ـ هو المشي بالقدم ، وهذا مما يحتاج إليه للكر وللفر في الجهاد . فكان من رياضة النفس . وأصله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « سابقت النبيّ عليه السلام فسبقته ، فلما حملت اللحم سابقته ، فسبقني ، فقلت : هذه بتلك » .

ثم المسابقة على أربعة أوجه : فثلاثة أوجه منها حلال ، والرابع حرام .

أما أحد الأوجه الحلال \_ بأن كان السلطان أو أحد من الرؤساء اذا

قال لجماعـة من الفرسـان أو لاثنين : « من سبق منكم ، فله كـذا » أو : « إِن سبق فلا شيء عليه » ـ فمن سبق جعل له خطر .

وكذا إذا قال لجماعة من الرماة إلى الهدف: « من أصاب منكم الهدف ، فله كذا » لأن هذا تحريض لهم على فعل هو سبب الجهاد في الجملة .

والترجيح من الإمام في الغنيمة لبعض الغزاة ، تحريضاً لهم على الجهاد ، جائز ، بأن قال : « من قتل قتيلًا فله سلبه » ، « ومن دخل الحصن أولًا فله من النفل كذا » مع أن الغنيمة حق الغزاة في الجملة ـ فهذا يعطى من ماله ، فأحق بالجواز .

والثاني ـ أن يسابق رجلان أو يسابق جماعة ، في السهام أو في الفرس أو المشي بالقدم ، وقال لصاحبه : « إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء عليك » ـ فهذا مباح ، لأن الخطر فيه من أحد الجانبين .

والشالث ـ إن كان الخطر من الاثنين أو من الجماعة ، ومعهم محلل يأخذ خطرهم إن سبق ، ولا يغرم إن سبق ـ فهذا جائز .

والرابع - أن يكون الخطر من كل واحد : على أنه إن سبق فله الخطر ، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله ـ فهذا لا يجوز ، لأن هذا من باب القمار ، وإنه حرام .

ثم إنما يجوز الرهان والمسابقة فيها يجوز أن يسبق أحدهما ، ويُسبق الآخر . فأما إذا كان في موضع يعلم من حيث الغالب أنه يسبق أحدهما ، فإن ذلك لا يجوز ، لأن هذا إيجاب المال للغير على نفسه ، بشرط لا منفعة له فيه ، وإنما جوزنا ذلك في الفصل الأول لأنه تحريض على مباشرة سبب الجهاد في الجملة .

كتىاب

المفقود

قال:

يحتاج إلى :

تفسير المفقود،

وإلى بيان أحكامه على الخصوص .

#### أما الأول

فالمفقود هـ و الذي غـاب عن بلده ، بحيث لا يعرف أثـره ، ومضى على ذلك زمان ، ولم يظهر أثره .

### وأما حكمه

فنوعان : أُحدهما في الحال ، والثاني في المآل .

## أما حكم المآل:

إذا تطاول الزمان بعدما فقد من وقت ولادته بحيث لا يعيش مثله إلى ذلك الزمان بيقين ، أو من حيث الغالب \_ بحكم بموته . وتقع الفرقة بينه وبين نسائه . ويعتق أمهات أولاده ومدبروه . ويقسم ماله بين ورثته . ولا يرث هو من أحد .

ولم يقدر في ظاهر الرواية تقديراً في ذلك .

وروى ابن زياد<sup>(۱)</sup> عن أبي حنيفة أنــه قدر ذلك بمائة وعشرين سنة من وقت الولادة .

### وأما حكم الحال :

فه و أن القاضي هـ و الحافظ لماله ، والمتصرف فيه فيما يـ رجع إلى الحفظ . فإن كان شيئاً مما يتسارع إليه الفساد ، فإنـ ه يبيعه ويحفظ ثمنه . وكـذا إذا كان عـروضاً ، وحفظ الثمن أيسـر ـ فلا بـأس ببيعه . ولا يبيع العقار أصلاً .

وإن كان له ودائع يترك في أيديهم ، لكونهم أمناء ، ما دام المفقـود في حكم الأحياء .

ثم إن لـه أن ينفق من مالـه على نسـائـه إن كـان يعلم ببقـاء النكـاح بينها . وكذا على أولاده الصغار ، والذكور الكبار الزمني ، والإناث .

وإن لم يكن لـه مال ، ولـه ودائع : فإنه ينفق من ذلـك إذا كـان من جنس الطعام ، والثياب ، والدراهم ، والدنانير .

ولا يبيع العروض للنفقة على هؤلاء ، ولكن للأب أن يبيع العروض في نفقته ، لأن للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة ، وإن لم يكن من باب الحفظ بخلاف القاضى .

وهذا إذا كان المودع مقراً بالوديعة وبالنكاح وبالنسب. فأما إذا كان منكراً ، فإنه لا يسمع عليه الخصومة في إثبات المال ، ولا في إثبات النكاح والنسب ، لأن هذا قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر ، وإنه غير جائز عندنا .

ولو مات واحد من أقربائه ، فإنه لا يبرث ، حتى لا يأخذ القاضي حصته من تركة الميت فيحفظ على المفقود ، ولكن يوقف حتى يظهر أمره ، لأنه حي من حيث الظاهر ، والظاهر لا يصلح حجة لاستحقاق أمر لم يكن ، ولكن لما كانت الحياة ثابتة ظاهراً ، اعتبر في حق التوقف .

عن أبي حنيفة . وولي القضاء ثم استعفي . وأخذ عنه محمد بن سماعة ومحمد بن شجاع الثلجي .
 وله كتاب ه المجرد » و « الأمالي » . قيل : توفي سنة ٢٠٤ هـ .

كتاب\_\_\_\_\_اللقيط واللقطة وجعل الآبق\_\_\_\_\_

قال:

يحتاج إلى :

تفسير اللقيط ، واللقطة ، والأبق ، والضالة ، وإلى بيان أحكامها على الخصوص .

أما الأول ـ فنقول :

أما اللقيط ـ فما يلتقط ويؤخذ مما طرح على الأرض من صغار بني آدم .

واللقطة \_ ما يلتقط مما يوجمد مطروحاً على الأرض من الأموال من غير الحيوان .

والآبق ـ هو المملوك الذي فر من صاحبه قصداً .

والضالة \_ هي الدابة التي ندت(١) وضلت الطريق الى مربطها .

وأما الثاني \_ فنقول :

أما حكم اللقيط ـ فنقول :

إن اللقيط يساوي الصبي ، الذي ليس بلقيط ، في عامة الأحكام . وله أحكام على الخصوص :

<sup>(</sup>١) نَدَ البعير نفر وذهب على وجهه شارداً .

منها ـ أن التقاطه واجب على كل من وجده ، لأن في تركه ضياعه ، فيجب عليه صيانته .

ومنها . أنه إذا التقطه فإن شاء تبرع بتربيته والإنفاق عليه ، وإن شاء رفع الأمر إلى السلطان ، ليأمر بتربيته ، أحداً ، من مال بيت المال ، والإنفاق عليه ، لأن بيت المال معد لحوائج جميع المسلمين . وهذا اذا لم يكن له مال . فإن كان له مال ، بأن وجد الملتقط معه مالاً ، فيكون مال اللقيط . فنفقته من ذلك المال ، لأنه غير محتاج ، فلا يثبت حقه في بيت المال .

ولـو أنفق عليه الملتقط ، ليـرجع عليـه بعد بلوغـه : فـإن كـان بـإذن القاضى ، له أن يرجع ، وإلا فيكون متبرعاً .

ومنها ـ أن السولايـة عليـه لـلسلطان في حـق الحفظ ، وفي حـق التزويج ، لقـوله عليـه السلام : « السلطان ولي من لا ولي لـه » ، وليس للملتقط ولاية التزويج .

وإذا زوجه السلطان ، فالمهر في بيت المال ، إلا إذا كـان للقيط مال ، فيكون في ماله .

ومنها - الولاء: فيكون ولاؤه لبيت المال ، حتى إنه إذا جنى على إنسان ، خطأ ، فإن ذلك يكون في بيت المال ، لأن عاقلته جميع المسلمين ، فيكون عقله من مالهم ، وهو مال بيت المال . وكذلك ميراثه : لبيت المال إذا لم يظهر له وارث .

ومنها - حكم الحرية : فهو حر من حيث الظاهر ، لأن دار الإسلام دار حرية فيبنى على الظاهر .

ولو ادعى الملتقط أنه عبده : فإن لم يقر بأنه لقيط ، فالقول قوله ، لأن الصغير لا يد له ، فهو وسائر الأموال سواء ، فإذا كان في يده فهو

ملكه ظاهراً ، فيكون القول قوله .

فأما إِذا أقر أنه لقيط ، فلا يصح دعواه ، لأنه ثبتت حريته ظاهراً .

ولو بلغ اللقيط وأقر أنه عبد فلان : إن لم يجز عليه حكم الأحرار ، من قبول شهادته وضرب قاذفه ونحو ذلك ، يصح إقراره . وإن أجرى عليه من أحكام الحرية شيء ، لا يصح .

ومنهـا ـ حكم النسب : إذا ادعى الملتقط ، أو غيره ، أنـه ابنه ، والمدعي مسلم أو ذمي ، فالقيـاس أن لا يصح دعـواه ، إلا بالبينـة . وفي الاستحسان : يصح ، لأن في هذا نفع للصغير .

ولو ادعاه رجلان : أحدهما مسلم ، والآخر ذمي ـ فإنه يثبت نسبه من المسلم .

ولو ادعى المسلم أنه عبده ، والذمي أنه ابنه ـ فإنه يثبت نسبه من النامي ، حتى يثبت له الحرية ، ويكون مسلماً ، لأن حكمه حكم دار الإسلام .

ولو كانا مسلمين وأحدهما عبد مأذون أو مكاتب : فالنسب يثبت من الحر .

ولــو كانــا حرين مسلمـين : فإن لم يكن لهــا بينة ولم يــذكــر أحــدهمــا علامة ، أو ذكرا جميعاً العلامة ، أو أقاما جميعاً البينة ــ فهو بينهما .

وإن كان لأحدهما بينة ، أو ذكر العلامة ، ولم يكن للآخر ذلك ـ فالأول أولى ، لأنه ترجح جانبه بمرجح .

وإن ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها: فإن لم يكن لها زوج: لا يصح، لأن في ذلك حمل النسب على الغير. وإن كان لها زوج، فصدقها، أو شهدت لها القابلة، أو شاهدان: يثبت النسب بينهها.

ولو ادعت امرأتان: فإن لم يكن لهما بينة: لا تقبل. وإن أقاما البينة على أنه ابنها من فلان: فعن أبي حنيفة أنه يقبل منهما، ومن الرجل. وعن محمد روايتان: في رواية أبي حفص: يجعل ابنها، وفي رواية أبي سليمان: لا يجعل ابنها.

وأما حكم الإسلام - فقد اختلفت الرواية عن أصحابنا: ففي ظاهر الروايات: اعتبر المكان دون الواجد - فإن وجد في دار الإسلام: يكون مسلماً . وإن وجد في كنيسة اليهود، أو في بيعة النصارى، أو في قرية كلهم أهل الذمة: فهو تبع لهم .

وفي رواية : اعتبر الواجد ، كيفها كان ، دون المكان .

وفي رواية : اعتبر جانب الإسلام : إما الواجد ، أو المكان .

# وأما حكم اللقطة على الخصوص :

فمنها - أن من ظفر على لقطة ، فالأخذ أولى . أما الترك : فقالوا : إن كان يأمن على نفسه أنه يُعرِّفها ويردها على صاحبها ، ولا محالة أو غالباً ، فالأخذ أولى ، لأنه ربما يأخذه فاسق لو تركه . وأما إذا كان لا يأمن على نفسه فالترك أولى ، لأن صيانة نفسه عن الوقوع في الفساد أولى ، مع احتمال أن يأخذه مصلح ، فيصل إلى صاحبه أيضاً .

وإذا أخذ وأراد أن يضعها مكانها ، وندم على الأخذ ، فوضعها ـ هـل يضمن ؟ في ظاهر الـرواية : لا يضمن ، وفي بعض الـروايات : يضمن ـ وهو قول الشافعي .

ولو دفعها ، إلى غيره ، بغير إذن القاضي \_ فإنه يضمن ، لأنه يجب عليه حفظها ، بنفسه ، بالتزامه الحفظ ، بالالتقاط .

ولو هلكت في يده \_ فإن أشهد على اللقطة ، بأن قال للناس : « إني

وجدت لقطة فمن طلبها فدلـوه عليّ »: فـإنه لا يضمن . ولـو لم يشهد : فعند أبي حنيفة : يضمن ، وعنـدهما : لا يضمن إذا كـان أخذه ليـرده إلى صاحبه ويحلف على ذلك إن لم يصدقه صاحبه .

ثم الملتقط إذا أخذه ليرده إلى صاحبه ، وأشهد : ينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي : فان كانت اللقطة حيواناً ، فالقاضي يأمره حتى يؤاجرها ، فتكون نفقتها ومؤونتها من الأجرة ، إن رأى المصلحة في ذلك . وإن لم ير المصلحة في الإجارة : فإن رأى أن يأمره بأن ينفق عليها بمال نفسه ، ليرجع عملى صاحبه ، فعل ، وإن رأى أن يبيعها ويأمره بإمساك ثمنها .

ويعرف ذلك سنة في جواب ظاهر الـرواية ، وفي روايـة الحسن : على قـدر حال اللقـطة : في النفيس سنة ، وفي الـدني الذي قيمتـه زائدة عـلى عشرة دراهم : لا ينقص من شهر على هذا الاعتبار .

فإذا مضى وقت التعريف ، ولم يظهر صاحبها : فإن كان الرجل موسراً : لا يحل له أن ينفق على نفسه ، ولكن يتصدق بها على الفقراء . وقال الشافعي : يحل . وإن كان معسراً : له أن يتصدق على نفسه ؛ وإن شاء : يتصدق بها على الفقراء .

فإن ظهر صاحبها : فإن شاء أمضى الصدقة ولـه ثوابهـا ، وإن شاء أخذ من المتصدق عليه ، وإن شاء ضمن الملتقط .

وإن كان شيئاً يتسارع إليه الفساد ، فإنه يعرفها ، بقدر ما لا يفسد ، ثم يتصدق ، أو ينفق على نفسه على ما ذكرنا .

وإِنما يدفع إلى من يدعي اللقطة إذا أقام البينة . فإن ذكر غلامات

هي فيها: فإن شاء الملتقط صدقه ودفع إليه ، وإن شاء امتنع حتى يقيم البينة .

وكذا الجواب في الدابة الضالة ، من الغنم والإبل وغيرهما . فأما إذا لم تكن ضالة ، ولكنها نفرت في المراعي ، فإنه لا يأخذها ، لأن ذلك أمر معتاد ، إذا كان قريباً من البلدة أو القرية أو الخيام .

فأما اذا كان غالب ظنه أنها ضالة ، فإنه يأخذها .

وأما العبد إذا لم يكن ضالاً للطريق ، ولكنه آبق ، من صاحبه - فالجواب ما ذكرنا . ولكن ههنا متى رده إلى المالك : إن كان من مسيرة سفر ، يستحق الجعل على صاحبه : أربعين درهماً عندنا ، وعند الشافعى : لا يجب شيء .

وإِن كان الرد في أقل من مدة السفر : يستحق الرضخ بقدره . ولو كان الراد اثنين ، فيكون الجعل بينهها . وهذا اذا كانت قيمته أكثر من أربعين درهماً .

فأما اذا كانت أربعين ، أو دون ذلك ، فإنه ينقص من الجعل درهماً عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : لا ينقص منه شيء .

ولو كان الراد من كان في عياله ، لا يستحق الجعل . فأما من لم يكن في عياله ، فإنه يستحق ، سواء كان أجنبياً أو ذا رحم محرم منه ، إلا الوالدين والمولودين : ففيه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد .

کتاب

قال :

الحنثى من يكون له آلة الرجال وآلة النساء. والشخص الواحد لا يكون ذكراً ، وآلة النساء في حقه يكون ذكراً ، وآلة النساء في حقه نقصان ، بمنزلة موضع شجة لم تلتئم ، ويحتمل أن يكون أنثى ، وآلة الرجال في حقها زيادة ، بمنزلة الأصبع الزائدة .

والشرع جعل العلامة الفاصلة بينها ، قبل البلوغ ، هو المبال ، على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « الحنثى يورث من حيث يبول » ـ فلما جعل الأمارة هذا في حق الإرث ، فكذا في حق الأحكام التي تختص بالحنثى : يجب أن يكون هو العلامة .

فإن كان يبول من مبال الرجال ، فهو ذكر . وإن كان يبول من مبال النساء ، فهو أنثى . وإن كان يبول منها جميعاً ، فالحكم للأسبق منها . وإذا استويا في السبق : قال أبو حنيفة : أتوقف فيه . وقالا : يعتبر الأكثر في ذلك ، ثم إذا استويا في الكثرة والقلة ، توقفا فيه أيضاً كما توقف أبو حنيفة . والتوقف في موضع عدم الدليل ، واجب ، وهو الخنثى المشكل .

وإنما يظهر الحال ، ويـزول الإشكال ،بـالبلوغ : بظهـور الحيض ، والحبل ، ونهود الثديين ، ونبات اللحية ، والاحتلام ، ونحـوها ـ فيجـرى عليه أحكام الذكر أو الأنثى .

## فأما في حال كونه مشكلاً فله أحكام مخصوصة - منها:

الختان ـ ينبغي أن يشتري له جارية ، ختانة ، من مالـه إن كان لـه مال ، ومن مال الأبوين إن كان ، والا فالقاضي يشتري له من مال بيت المال جارية ختانة فتختنه : فإن كان ذكراً فهي جاريته ، وإن كان أنثى ، فالأنثى قد تختن الأنثى عند الحاجة إليه .

ولا يلبس الحرير احتياطاً .

وموقفه في الصلاة خلف صف الذكور ، قبل صف النساء .

وكدا في ترتيب الجنائز عند الاجتماع: تقدم جنازته على جنازة الإناث .

وتفسله زوجته إن كانت ، وإلا فلا يغسل ، ولكن ييمم : إن كــان له ذو رحم محرم ييممه بلا خرقة ، وإن كان أجنبياً فمع الخرقة .

وأما حكم الميراث ـ فعند أصحابنا : يكون لـ أقل الأنصباء ، وهو نصيب الأنثى إن كان أقل . وإن كان أكثر في بعض الأحوال : يكون لـ نصيب الذكور .

وعلى قول الشعبي: يكون له نصف ميراث الرجال ، ونصف ميراث النساء .

بيانه :

ـ إذا ترك ابناً معروفاً وخنثى : للابن الثلثان ، وللخنثى الثلث ، لأنه أقل .

موإذا ترك خنثى وعصبة : فللخنثى النصف ، وهـو ميراث البنت ، والباقي للعصبة .

- ولو ترك أختاً لأب وأم ، وخنثى لأب ، وعصبة ـ يجعل أنثى ، أنه ترك : أختاً لأب وأم ، وأختاً لأب ، وعصبة : فللأخت لـــلأب والأم

النصف ، وللخنثى السدس ، والباقى للعصبة .

- وإن تركت زوجاً ، وأختاً لأب وأم ، وخنثى لأب : فللزوج النصف ، وللأخت لأب وأم النصف ، ولا شيء للخنثى ، ويجعل ذكراً ، لأن هذا أسوأ حالة ، لأنا لو جعلناه أنثى يكون نصيبه السدس ، وتعول المسألة ، ولو جعلناه ذكراً لا يرث شيئاً - كما إذا تركت زوجاً ، وأختاً لأب وأم ، وأخاً لأب على هذا القياس .

وبيان قول الشعبي ، وتفسير قول أبي يوسف ، وتخريجه له ، وتخريج عمد ، على وجه آخر ، يذكر في الفرائض إن شاء الله تعالىٰ ـ ونشير إليه ههنا :

إذا ترك ابناً وخنثى : فعلى تخريج أبي يوسف : يجعل المال بينهما على سبعة أسهم : للابن المعروف أربعة ، وله ثلاثة .

وعلى تخريج محمد : الميراث بينهما على اثني عشر سهماً ، بطريق تنزيل الأحوال ، فيكون للابن المعروف سبعة ، وللخنثى خمسة ـ والله تعالى أعلم بالصواب .



كتــاب \_ الشهــادات \_\_

يحتاج إلى ثلاثة فصول : إلى بيان تحمل الشهادة ، وإلى بيان حضور الشهود عند النكاح ، وإلى بيان جواز أداء الشهادة عند القاضى .

#### أما الأول \_ فنقول :

تحمُّل الشهادة إنما يجوز عند المعاينة ، أو عن سماع الإقرار وإنشاء القول ، من النكاح ، والطلاق ، والبيع ، ونحوها ، من الخصم .

فأما التسامع من الناس فلا عبرة به ، إلا في مواضع مخصوصة : في النكاح ، والنسب ، والموت ، وفي السولاء اختلاف : عند أبي حنيفة ومحمد : لا يقبل ، وعند أبي يوسف : يقبل .

وإنما يصح التحمل عمن له عقل وتمييز ، ليفهم كلام الخصمين ، أو يعلم ما يفعله ، سواء كان حراً أو عبداً ، أو فاسقاً أو كافراً ، أو صغيراً عاقلًا أو بالغاً ، حتى إذا زالت هذه المعاني وحدثت ضدها تقبل شهادته .

وكذا العبد إذا تحمل الشهادة لمولاه ، أو المرأة لزوجها ـ تقبل بعد العتق ، والبينونة . لكن لو شهد لمولاه وردت شهادته ، أو شهدت المرأة لزوجها وردت ، ثم شهدا بعد العتق والبينونة ، في تلك الحادثة : لا تقبل ـ بخلاف الكافر إذا شهد على مسلم في حادثة ، فردت شهادته ، ثم

أعاد تلك الشهادة بعد الإسلام : تقبل ـ والفرق مذكور في الخلافيات .

#### وأما حضور الشهود عند عقد النكاح

فقد بيّنا ذلك في كتاب النكاح ، فلا نعيده .

# وأما جواز الشهادة عند القاضي ـ فنقول :

شهادة رجلين عدلين مقبولة في جميع الأحكم ، في أسباب العقوبات ، وغيرها ، إلا في الزنا : فإنه لا تقبل إلا شهادة أربعة رجال عدول .

وشهادة رجل وامرأتين مقبولة ، في جميع الأحكام ، عندنا ، إلا في الحدود والقصاص . وعند الشافعي : لا تقبل إلا في الأموال وتوابعها .

وكذا حكم الشهادة على الشهادة : مثل حكم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

وتجوز شهادة الأقارب ، مثل شهادة الأجانب ، إلا شهادة الوالـدين والمولودين ، وشهادة أحد الزوجين لصاحبه . وعنـد الشافعي تقبـل شهادة الأزواج .

ولا تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب ـ عندنـــا ـ خلافــــاً للشافعي .

ولا تجوز شهادة الأعمى ، وإن كان بصيراً عند التحمل ، عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : تقبل إذا كان بصيراً عند التحمل .

ولا تجوز شهادة العبد ، والأخرس . والصبي العاقل ، والمعتوه ، ولا شهادة الأجير له في تجارته التي استأجره فيها ، ولا شهادة أحد الشريكين في مال الشركة والتصرف فيها ، وتقبل فيها سوى ذلك .

وأما شهادة الفاسق \_ فإن تحرى القاضي الصدق في شهادته : تقبل ، وإلا فلا . وعند الشافعي : لا تقبل أصلًا . ولا تقبل في العقوبات .

ولو طعن المشهود عليه في الشاهد: أنه رقيق أو فاسق ـ لم تمض الشهادة ، ما لم يقم البينة على الحرية إن كان مجهول النسب .

وكذا ما لم يَسَلُ عن عدالتهم ، في السر والعلانية .

ولا يجوز القضاء بظاهر العدالة ، بالاتفاق . وقبل الطعن : يجوز عند أب حنيفة ، خلافاً لهما .

ولو اختلف الشاهدان في الوقت ، والمكان ، والعبارة ، مع استواء العبارتين في المعنى : فإن كان ذلك في الإقرار : تقبل شهادتهما ، ولا يوجب اختلاف الشهادة . وإن كان في الفعل ، من الغصب ، والقتل ، والقطع ، وإنشاء البيع ، والطلاق ، ونحوها : فإنه يوجب اختلاف الشهادة ، فها لم يوجد على كل واحد شاهدان : لا يقبل .

وإذا اختلف الشاهدان في جنس المشهود به : لا يقبل .

ولو اختلفا في المقدار ، وأحدهما يدخل في الآخر : والمدعي يدعي الأكثر ، كما إذا شهد أحدهما على ألف والآخر على ألفين : لا تقبل عند أبي حنيفة ، وعندهما : تقبل على الأقل .

وكذا إذا شهد أحدهما على طلقة ، والآخر على طلقتين أو ثلاث ـ لا يقبل عند أبي حنيفة ، وعندهما : يقبل على الأقل .

وأجمعوا أنه إذا شهد أحدهما على ألف ، والآخر على ألف وخمسمائة ، والمدعي يدعي الأكثر : يقبل على ألف ، وقد ذكرنا في الطلاق . وأكثر مسائل الشهادة ذكرنا في الكتب السابقة ، فلا نعيدها .



كتاب \_الرجوع عن الشهادات

الرجوع عن الشهادة لا يصح بعد قضاء القاضي ، ويصح قبله ، لأنه إخبار يحتمل الغلط . وإنما يصير حجةً ، ضرورة صحة القضاء ، فها لم يتصل به قضاء القاضي ، يصح الرجوع . ولا يلزم الشهود بذلك شيء ، لأنه لم يثبت به الحكم .

وبعد الحكم لا يصح الرجوع في حق الخصم ، ولكن يصير متلفاً في حق المشهود عليه ، فيلزمه ضمانه ، إلا إذا حصل العوض ، للمشهود عليه : فبذلك لا يضمن ، لأنه يكون إتلافاً بعوض ، فلا يكون إتلافاً معنى . والعبرة في الرجوع بقاء من بقي من الشهود ، لا رجوع من رجع ، ويبقى الحق بقدر بقاء الشهود ، ويتلف بقدر ما رجع .

إذا ثبت هذا الأصل ، تخرج عليه المسائل .

- إذا شهد شاهدان على رجل بمال ، وقضى القاضي بذلك ، وسلم المال إلى المدعي ، ثم رجع أحدهما : غرم نصف المال ، لأنه بقي النصف ببقاء شاهد واحد . ولو رجعا جميعاً : غرما المال ، بينهما ، نصفين .

\_ ولو كانـوا أربعة ، فـرجع اثنـان أو واحد منهم : فـلا شيء عليه ، لبقاء المال ببقاء الشاهـدين . ولو رجـع ثلاثـة : يلزمهم نصف المال لبقـاء النصف ، ببقاء شاهد واحد .

ولو شهد رجل وامرأتان ، على مال ، فرجعت امرأة : غرمت ربع

المال . ولو رجعتا غرمتا نصف المال ، لبقاء النصف ببقاء رجل ، لأن المرأتين بمنزلة رجل واحد .

- ولو شهد رجل واحد وعشر نسوة ، على رجل ، بمال ، ثم رجعوا جميعاً بعد الحكم : فقال أبو حنيفة : على الرجل سدس المال ، وعلى النساء خمسة أسداسه ، لأن كل امرأتين بمنزلة رجل واحد . وعند أبي يوسف ومحمد : على الرجل النصف ، وعلى النساء النصف ، لأن النساء ، وإن كثرن ، لهن شطر الشهادة .

ـ ولو شهدا على رجل : أنه باع عبده من فلان بألف ، وقبض الثمن ، ثم رجعا : لم يضمنا ، لأن هذا إتلاف بعوض .

ـ وكذا لو شهدا على رجل: أنه تزوج امرأة بألف درهم ، وهو مهـر مثلها ، وقضى القاضي بالنكاح ، ثم رجعا: لم يضمنا ، لأنها أثبتا له البضع بمقابلة المال .

ـ ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً ، وقد دخـل بها ، وقضى القاضي ، ثم رجعا : لم يضمنا ، إلا ما زاد على مهر المثـل ، لأنه ، بقـدر مهر المثل ، إتلاف بعوض ، وهو استيفاء منافع البضع .

ولو كان قبل الدخول: فإن كان المهر مسمى ، ضمنا النصف ، وإن لم يكن المهر مسمى يضمنان المتعة ، لأن ذلك تلف بشهادتهما ، ولم يحصل له بمقابلته عوض .

- وكذلك لو شهدا على رجل ، بإجارة داره سنة ، ثم رجعا بعد استيفاء السكنى : فإنهما يغرمان للمستأجر ما زاد على أجر المثل ، لأنه ؛ بقدر أجر المثل ، حصل العوض ، والباقي بغير عوض ، فيكون إتلافاً .

- كذا لو شهدا على رجل : أنه أعتق عبده بألف درهم وسلم إليه أُولًا ، ثم رجعا : لم يضمنا ، لأن هذا إتلاف بعوض .

ولو شهدا أنه أعتق بغير مال ، ثم رجعا : يضمنان ، للإتـ لاف بغير
 عوض .

- ولو شهدا على أنه قال لعبده: « إن دخلت هذه الدار فانت حر» ، وقد دخل ، وقضى القاضي بالعتق ، ثم رجعا: ضمنا ، لأن هذه شهادة على الإعتاق ، وهو إتلاف بغير عوض ، فيضمنان .

- ولو شهدا أنه حلف بعتق عبده بدخول الدار ، وشهد آخران على الدخول ، وقضى القاضي بالعتق ، ثم رجعوا : فإن الضمان يجب على شهود الدخول ، لأن الدخول شرط ، وكلام اليمين ، لا على شهود الدخول ، لأن الدخول الشرط ، ويكون ، اليمين صار إعتاقاً ، والتلف يضاف إلى العلة ، دون الشرط ، ويكون ، المتلف هو شاهد اليمين .

\_ ولو شهدا على رجل بسرقة عشرة دراهم ، وقضى القاضي ، عنـ د خصومة المالك ، وقطعت يده ، ثم رجعا : يغرمان دية اليد .

ـ وكذلك لـو شهدا عـلى رجل بقتـل الخطأ ، أو بجـراحه خـطأ ، ثم رجعا .

- ولو شهدا على القتل العمد ، وقضى القاضي ، واقتص ، ثم رجعا : لا يجب القصاص على الشهود عندنا . وعند الشافعي : يجب ، ولكن عندنا يجب المال ، لأنه لا يمكن إيجاب القصاص بالتسبيب ، ويمكن إيجاب المال ، كما في حفر البئر .

- ولو شهد أربعة ، على رجل ، بالزنا ، وشهد آخران على الإحصان ، ثم رجعوا بعد إقامة الرجم : لا يجب على شهود الإحصان شيء ، وتجب الدية على شهود الزنا ، لأن الزنا علة ، والإحصان شرط .

ولو رجع أحد الشهود ، بالزنا ، بعد الرجم : فإنه يحد حدَّ القذف ،

لأن شهادته صارت قذفاً ، بإقراره ، ويغرم ربع الدية ، لبقاء ثـلاثة أربـاع بثلاثة شهود . وإن رجع آخر فكذلك .

ولو أنه إذا رجع واحد منهم ، بعد القضاء ، قبل إقامة الحد عليهم : محدون جميعاً ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : محد الراجع ، وحده ، استحساناً .

وأَجمعوا أنه إذا رجع واحد قبل القضاء بالرجم : فإنهم يحدون جميعاً ــ وهي من مسائل الخلافيات .

كتـاب أدب القاضي\_\_\_\_\_

القضاء فريضة محكمة ، يجب على من وجد في حقه شرائط القضاء ، من الولاية على المقضي عليه ، بتسليم المقضي به ، إلى المقضي له ، وهو السلطان ، أو من يقوم مقامه - لأن هذا من باب إنصاف المظلوم من الطالم ، وهذا مفوض إلى الخلفاء والسلاطين ، غير أنهم إذا عجزوا بأنفسهم ، إما لعدم العلم أو لاشتغالهم بأمور أخر ، يجب عليهم أن يقلدوه من كان يصلح له ، ممن هو من أفقه الناس ، بحضرتهم ، وأورعهم .

فإن وجدوا اثنين : أحدهما أفقه ، والآخر أورع ، فالأورع أولى ، لأنه يمكنه أن يقضي بعلم غيره ، ولا بد من الورع ، حتى لا يتجاوز حدّ الشرع ، ولا يصور الباطل بصورة الحق ، طمعاً في الرشوة .

ويجب على من استجمع فيه شرائط القضاء ، أن يقبله إذا قلدوه ، حتى لو امتنع يأثم ، إلا إذا كان في العلماء ، بحضرتهم ، ممن يصلح له كثرة ، فلا بأس بأن يعتذر بعذر ، فيدفع عن نفسه إلى غيره ، لأنه ليس بمتعين لذلك ، والذي تعين لا يحل له الامتناع إذا قلد ، ولكن لا ينبغي أن يطلب لأنه ربما لا يقلد ، فيذهب ماؤه وحرمة علمه .

#### ثم القضاء له واجبات وآداب :

#### فأما الواجبات :

فمنها أنه يجب على القاضي أن يقضي ، في كل حادثة ، بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى ، إما بدليل قطعي نحو نص الكتاب مفسراً لا شبهة في معناه ، أو السنة المتواترة أو المشهورة ، أو الإجماع وما بدليل ظاهر موجب للعمل ، كظاهر النص ، من الكتاب ، والسنة ، والقياس ، وذلك في موضع لا إجماع فيه بين الفقهاء .

وإن كان مختلفاً فيه ، أو لم تكن واقعة ، أو كانت واقعة ، ولا رواية في جوابها عن السلف ، يجب عليه أن يعمل برأي نفسه إن كان من أهل الاجتهاد ، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ، يختار قول من هو أفقههم وأورعهم .

ولو كان القاضي من أهل الاجتهاد ، لكن لم ينظر في دليل المسألة ، واعتمد على اجتهاد من هو أفقه منه \_ هل يجوز لـه القضاء بـه ؟ على قـول أبي حنيفة : جاز ، وعلى قولها : لا يجوز ، إلا وأن يعمل باجتهاد نفسه \_ ذكر الاختلاف في كتاب الحدود .

ومما يجب عليه أيضاً - أن يقضي بما ثبت عنده بالبينة أو الإقرار ، أو يكون المدعى به مما يدخل فيه النكول ، لأن الشرع جعل هذه الجملة حجة في حقه ، ولكن لا بد من أن يثبت عدالة الشهود عنده ، بالسؤال عنهم ، ممن له علم بأحوالهم في السر والعلانية ، فعدلوه وقالوا : هو جائز الشهادة .

وأما القضاء بعلم نفسه ، بالمعاينة أو بسماع الإقرار أو بمشاهدة الأحوال : فإن قضى بعلم حادث له في زمان القضاء ، وفي مكانه ، في الأملاك المرسلة ، والحقوق ، من الطلاق والعتاق ونحوهما ، وفي

القصاص وفي حد القذف ـ جاز . وإن كان في سائر الخدود : لا يجوز ـ وهذا عندنا .

وعن الشافعي قولان : في قول : لا يجوز في الكل ، وفي قول : يجوز في الكل .

وأما إذا قضى بعلم كان قبل أن يقلد القضاء ، أو بعلم بعد التقليد لكن قبل أن يصل إلى البلد الذي ولي قضاءه : فقد أجمع أصحابنا أنه لا يجوز في الحدود غير حد القذف . فأما في سائر الأحكام وفي حد القذف والقصاص : فقد اختلفوا : قال أبو حنيفة : لا يجوز . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يجوز ـ وفروع هذا الفصل ودلائله تعرف في المبسوط إن شاء الله تعالى .

ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ، ولا لأبويه وإن علوا ، ولا لزوجته ، ولا لأولاده ، وإن سفلوا ، ولا لكل من لا تجوز شهادته لهم .

وهل يقضي بكتاب قاض ورد إليه من قضاة البلدان ؟ ليس لـه أن يقضي في الحـدود والقصاص ، وأما في الديـون والعروض والعقار ـ فقد جاز القضاء به .

ولا يجوز في الحدود والقصاص القضاء بالشهادة على الشهادة . وفي الغلام والجارية : عند أبي حنيفة ومحمد : لا يكتب إلى القضاة ، ولا يقبل . وعن أبي يوسف : يقبل ، وهو قول ابن أبي ليلى ـ وعمل القضاة على هذا ، لأجل الضرورة العامة .

ثم فيها يقبل فيها الكتاب ـ إذا ورد الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، ينبغي إن لا يفك الكتاب ، ولا يقرأه إلا بحضرة الخصم ، كي لا يتهم في ذلك .

#### وأما آداب القضاة

فللقاضي أن يجلس مع نفسه قوماً من الفقهاء ، ليشاور معهم إذا احتاج إليه . فإن اتفقوا عليه ، والحادثة معروفة في السلف ، يقضي به . وإن اختلفوا فعلى ما ذكرنا .

فإن بدا له أن يرجع فيها اعتمد على قول بعضهم ، ورأى الصواب في قول الآخر ـ فله ذلك ، لأن له أن يقضي في المجتهد فيه ، بما لاح له من دليل الاجتهاد إن كان مجتهداً .

فأما بعد الحكم ـ فليس له أن يبطل ذلك القضاء ، لأنه صار بالقضاء كالمتفق عليه ، ولكن يعمل في المستقبل بخلافه إذا رأى ذلك صواباً .

وينبغي أن يعدل بين الخصمين في مجلسها منه: لا يقرب أحدهما دون الآخر ، وإن كان له شرف العلم والنسب . وإن كان يريد تعظيم ذلك في المجلس ، ينبغى أن يجلس خصمه معه ، أينها أجلس الأول .

وكذلك يعدل بينهما في النظر والمنطق . ولا يشير إلى أحد الخصمين دون الآخر .

وكذلك لا يخلو بأحدهما ، دفعاً للتهمة .

ولا يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفع على الآخر ، عند الشغب والمنازعة . فأما اذا وجد من أحدهما ، فانه يرفع صوته عليه تأديباً له .

ولا ينبغي أن يلقن أحد الخصمين حجته . ولا بأس بأن يلقن الشاهد ، إذا كان يستحي ويهاب مجلس القاضي ، بشيء هو حق .

وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر ، حتى يسمع كـــلامه ، ويفهم ، ثم بستنطق الآخر ، حتى يكون أقرب إلى الفهم .

ولا ينبغي أن يجلس للقضاء وبـ مـا يشغله عنـ ، نحـو الهم ،

والغضب ، والنعاس ، وغيرها ، على ما قال عليه السلام : « لا يقضي القاضى وهو غضبان » .

وينبغي أن يقدم الرجال على حدة ، والنساء على حدة ، الأول فالأول . ولا يخلط النساء بالرجال ، لأنه سبب للفتنة .

وينبغى أن يتخذ كاتباً من أهل العفاف والصلاح ، وهـو فقيه عـالم بصنعة الكتابة ، ثم يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع . وفي عادة السلف أن القاضي هو الذي يكتب خصومة كلا الخصمين ، على كاغذ(١) السؤال والجواب، ثم يكتب شهادة الشهود على حسب ما شهدوا بعد كتابة جواب الخصم ، ثم يطوى الكتاب ، ثم يختمه ، ثم يكتب على ظهره « خصومة فلان وفيلان ، في شهر كنذا ، في سنة كنذا » ـ ويضعه في قمطرة على حدة . وفي زماننا : العادة أن الكاتب هو الذي يكتب كتاب المدعوى ، ويترك موضع التاريخ ، ولا يكتب جواب الخصم ، ويكتب أسهاء الشهود بعد ذلك ، ويترك فيها بين الخطين فرجة ، فإذا رفع الدعوى عند القاضى ، فيكتب التاريخ بنفسه ، ويكتب جواب الخصم على الوجه الذي تقرر . وإذا شهد الشهود في المجلس على ما يدعيه المدعى يكتب شهادة كل واحمد تحت اسمه على الوجمه الذي تقرر ويختم الكتاب، ثم يكتب بنفسه في ذلك اليوم أسماء الشهود ، أو يأمر الكاتب حتى يكتبه بين يديه ، ويختم ، ويبعث بذلك على يد رجل من أهل الثقة ، في السر ، إلى أهل الثقة والصلاح عنده ، حتى يعدلوا الشهود . فإذا اتفق اثنــان أو أكثر على تزكية رجل ، قبل قوله ، وعمل به .

وإن اجتمع جماعة على أنه ثقة ، واثنان على جرحه ـ يأخذ بالجرح . والعدد شرط عندهما في المزكين . وأما عند أبي حنيفة : فالواحد كاف .

 <sup>(</sup>١) الكاغذ والكاغد سواء وهو القرطاس وهو معرب.

وكذا الخلاف في الذي يبعث المستورة : يشترط فيه العدد عندهما ، خلافاً له .

ثم يسأل عن التزكية علانية بعدما يسأل في السر ، حتى لا يقع فيه ريبة على القاضي ، فيتهم بذلك .

ولا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه ، أو من صديق ، قديم الصحبة ، قد كان بينها التهادي قبل زمان القضاء ، فأما من غير هذين : فلا يقبل الهدية ، ويكون ذلك في معنى الرشوة .

وأما الدعوة ـ فإن كانت دعوة عامة ، مشل دعوة العرس ، والختان : فلا بأس بذلك . فأما الدعوة الخاصة : فإن كانت من ذي الرحم المحرم ، أو الصديق القديم الذي كان يضيفه قبل القضاء : فلا بأس بالإجابة . وفي غيرهما : لا ينبغي أن يحضر ، لأن ذلك يوجب تهمة فيه .

ولا بأس للقاضي أن يبعث الخصمين إلى المصالحة إن طمع منها المصالحة . وإن لم يطمع ولم يرضيا بذلك فلا يردهما إلى الصلح ، ويتركها على الخصومة ، وينفذ القضاء في حق من قامت الحجة له . والله تعالى أعلم .

كتساب الوقف والصدقة\_

في الكتاب فصلان : فصل في الوقف ، وفصل في الصدقة . أما الأول :

فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو داره ، مسجداً ، بأن قال : «جعلت هذه الأرض مسجداً يصلي فيه الناس » ـ أنه جائز ، لأن هذا إبطال ملكه عنه ، وجعله لله تعالى خالصاً ، كمن أعتق عبده .

لكن التسليم شرط عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف : ليس بشرط .

وتسليمه عندهما أن يأذن للناس بصلاة الجماعة فيه ، فيصلي فيه جماعة من الناس بجماعة : فإنه يصير مسلماً إلى الناس ـ كذا ذكر هلال الرأي (١) أفي كتاب « الوقف » الذي صنفه .

وقال بعض المشايخ: إذا جعل له متولياً قيهاً يتصرف في مصالحه ، ويأذن له بقبضه ، بطريق النيابة عن الناس . ويأمرهم بالصلاة فيه ـ فيكون التسليم صحيحاً ، ولا يمكنه الرجوع بعد ذلك عندهما .

<sup>(</sup>١) وسيأتي أن هذا غلط. وهو هلال ابن يجيى بن مسلم الرأي البصري ، ويقع في بعض الكتب 
« الرازي » . وقد قال صاحب الجواهر ان هذا غلط. وقد قيل له « الرأي » لسعة علمه وكثرة 
فقهه كما قيل : « ربيعة الرأي » ـ أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر. وله مصنف في « الشروط » وله 
« أحكام الوقف » تداوله العلماء . وقد مات سنة ٣٤٥ هـ .

وأما إذا جعل أرضه أو داره وقفاً على الفقراء ، أو على وجوه الخير- فعند أبي حنيفة : إن جعله وقفاً في حال حياته ، ولم يقل وصية بعد وفاته ، فإنه يكون هذا الوقف صحيحاً ، في حق التصدق بالغلة وبالسكنى في الدار إلى وقت وفاته ، ويكون نذراً بالتصدق بذلك ، وتكون رقبة الأرض على ملكه : يجوز له بيعه والتصرفات فيه . وإذا مات يصير ميراثاً للورثة ـ وهذا معنى قول بعض المشايخ : إن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة : أن الوقف لا حكم له عنده ، بل يكون نذراً بالتصدق بغلته ومنافعه .

وأما إذا وقف في حال حياته ، وأوصى بذلك بعد وفاته - فإنه يجوز بلا خلاف ، لكن ينظر : إن خرج من الثلث : يجوز في الكل ، وإن لم يخرج من الثلث : يجوز الوقف فيه بقدر الثلث ، ويبقى الباقي إلى أن يخرج من الثلث : يجوز الوقف فيه بقدر الثلث ، ويبقى الباقي إلى أن يظهر له مال آخر ، أو يجيزه الورثة . فإن لم يظهر له مال ، ولم يجز الورثة ، تقسم الغلة بينهم أثلاثاً : الثلث للوقف والثلثان بين الورثة على قدر أنصبائهم . وإن أجازه الورثة يصير جائزاً ، ويتأبد الوقف بحيث لا يبطل بعد ذلك .

ولو رفع الأمر إلى القاضي ، فأمضى القاضي الوقف ، بناء على دعوى صحيحة ، وشهادة قائمة على ذلك ، وأنكر الواقف ذلك ـ صح .

ولو شهد الشهود على الـوقف ، من غير دعـوى ــ قالـوا : إن القاضي يقبـل ، لأن الوقف حكمـه التصـدق بـالغلة ، وهـو حق الله تعـالى ، وفي حقوق الله تعالى لا يشترط الدعوى .

وهذا إذا كان من رأي القاضي أن الوقف صحيح ، لازم ، لا يجوز نقضه بحال ، كما قال أبو يوسف ومحمد ، حتى يكون قضاء في فصل مجتهد فيه ، فينفذ قضاؤه ، ولا يمكن نقضه بعد ذلك ، ولا يجوز بيعه ، ولا يحرث بالاتفاق ، لأن قضاء القاضى في فصل مجتهد فيه على أحد

الوجهين برأيه ، وهو من أهل الاجتهاد ، ينفذ ، بالإجماع .

هذا الذي ذكرنا على مذهب أبي حنيفة . أما عند أبي يوسف ومحمد والشافعي وعامة الفقهاء : فإن الوقف صحيح ، في حق الرقبة ، ويزول عن ملكه ، كما في المسجد .

لكن اختلف أبو يوسف ومحمد فيها بينهها:

قال محمد : إنما يجوز بأربع شرائط :

أحدها ـ أن يخرجه من يده ، ويسلمه إلى المتولي ، حتى يتصرف فيه ، فيصرف أولاً إلى مصالح الوقف ، ويصرف الباقي إلى المستحقين .

والثاني ـ أن يكون في المفروز دون المشاع .

والثالث ـ أن لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف .

والرابع ـ أن يكون مؤبداً ، بأن يجعل آخره إلى فقراء المسلمين .

وعلى قول أبي يوسف : لا يشترط شيء من هذه الأشياء .

وهذا الذي ذكرنا إذا وقف في حالة الصحة .

فأما إذا وقف في حالة المرض: فإن وقف وأوصى بها بعد وفاته: فهذا وحالة الصحة مع الوصية سواء: يعتبر خروجه من الثلث، ولا يكون ميراثاً للورثة. وإن لم يجعله وصية بعد وفاته: ففي جواب ظاهر الرواية: هذا والوقف في حالة الصحة سواء.

وذكر الطحاوى : هو بمنزلة الوقف بعد وفاته .

والتوفيق بين الروايتين أن مراد محمد: أن وقف المريض نافذ للحال ، غير مضاف إلى ما بعد الموت ، كالوصية : فإن المريض إذا أعو في حالة المرض ينفذ عتقه ، وإن كان لا يخرج من الثلث عندهما ، ويسعى وهو حر . وعند أبي حنيفة : ينفذ بقدر الثلث دون الثلثين ، ويسعى ، وهو رقيق ، فيعتق الباقي . ومراد الطحاوي أنه لا يصح من جميع المال بل من الثلث ، بمنزلة الوصية . وبمنزلة الوقف والوصية بعد الموت ـ هذا هـو الصحيح .

هذا الذي ذكرنا في العقار . فأما في المنقول ـ هل يجوز وقفه ؟

إن كان تبعاً للعقار كالثيران ، وآلات الحراثة ، والعبيد ـ فإنه يجوز ، ويجعل وقفاً ، ويكون ملكاً لعامة الفقراء كعبيد الخمس في الغنائم .

وأما اذا كان مقصوداً فإن كان مما يجري فيه التعامل ، وهو معتاد فيها بين الناس : يجوز عندهما ، خلافاً لأبي حنيفة وذلك نحو الكراع ، والسلاح في سبيل الله ، ولا نحو المر والقدوم لحفر القبور ، وكثياب الجنازة ونحوها .

وأما وقف الكتب له فقد اختلف المشايخ فيه ، على قولهما . وعن نصير بن يحيى (١) أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة .

ولو جعل أرضه أو داره رباطاً ، أو مقبرة ، أو سقاية \_ فعند أبي حنيفة : لا يجوز . وعندهما : يجوز \_ غير أن محمداً يشترط الشرائط التي ذكرنا ، والتسليم عنده هو أن ينزل في الرباط بعض المارة ، وأن يدفن فيها الموتى ، وأن يسقى منها الناس ، وسقي الواحد كاف ، أو يسلم إلى المتولي ويأمره أن يأذن للمارة بالنزول فيها ، والدفن في المقبرة ، والشرب من السقاية ، بعدما صب الماء فيها .

ولو وقف أرضاً على عمارة المساجد ومرمة الرباط ، والمقابر : جاز عندهما .

<sup>(</sup>١) نصير بن بحيى البلخي : أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد . مات سنة ٢٦٨ هـ .

فأما الوقف على مسجد بعينه هل يجوز ؟ اختلف المشايخ فيه :

قال بعضهم : على الخلاف : على قول محمد : لا يجوز ، لأن هذا لا يتأبد عنده ، فإن المسجد إذا خرب واستغنى الناس عن الصلاة فيه ، يعود ملكاً لصاحبه إن كان حياً ، ويصير ميراثاً لورثة الواقف بعد وفاته . وعلى قول أبي يوسف : يجوز ، لأن عنده لا يصير ميراثاً بالخراب ، فإنه يبقى مسجداً أبداً .

وقال أبو بكر الأعمش : ينبغي أن يجوز ، بالاتفاق . وقال أبو بكر الإسكاف : ينبغي أن لا يجوز ، بالاتفاق .

#### وأما حكم الصدقة

اذا قال: «داري هذه صدقة في المساكين» ـ فإنه يجب عليه أن يتصدق: إن شاء بعين الدار، وإن شاء باعها، وتصدق بثمنها على الفقراء، لأن الصدقة عند الإطلاق تقع على تمليك الرقبة، دون التصدق بالسكنى والغلة ـ بخلاف ما إذا قال: «داري هذه صدقة موقوفة على المساكين» ـ أنه ينصرف عند أبي حنيفة إلى التصدق بالغلة لوجود التعارف.

ولو قال : « جميع ما أملك فهو صدقة » ـ فإنه ينصرف إلى أموال الزكاة ، من السوائم ، وأموال التجارة ، والصامت (١) ، دون العقار والرقيق ، وعليه أن يتصدق بالكل ، ويمسك نفقة نفسه وعياله .

ثم إذا ملك مالاً ، يتصدق عثل ما أنفق من المال الذي نذر بالتصدق به .

<sup>(</sup>١) الصامت من المال الذهب والفضة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولو قال : « مالي صدقة في المساكين » ، فإنه لا يدخل فيه السوائم والعقار والرقيق ، ويدخل أموال التجارة والصامت ـ وقد ذكرنا فيها سبق نظائره ، وبينا الفرق ، فلا نعيده . والله تعالى أعلم .

انتهى بحمد الله تعالى

## كتاب الشركة نوعاها ...... شركة الأملاك ....... المركة الأملاك المراد ا شركة العقود: الشركة بالأموال: شروطها العامة ...... شركة العنان ...... شركة العنان شركة المفاوضة ...... شركة المفاوضة الشركة بالأعمال .... الشركة بالأعمال المسترين ال باب الشركة الفاسدة: ...... الشركة الفاسدة 10 كتاب المضاربة تفسر المضاربة .......... 19 ألفاظها ...... شرائط صحتها ..... شرائط صحتها ۲. أحكامها: يد المضارب ..... 11 المضارية المطلقة .....ا 27 المضارية الخاصة ......ا 27

74

74

النهى في المضاربة المطلقة ......

نفقة المضارب .....

| 4 2 | قسمة الربح                     |
|-----|--------------------------------|
| 4 ٤ | انفساخ المضاربة                |
| 40  | المضاربة الفاسدة               |
|     | كتاب الصرف                     |
| ۲٧  | تعريفه تعريفه                  |
| ۲۷  | حکمه                           |
| ۳١  | باب آخر منه                    |
| ۳٥  | فصل في القرض                   |
| 6 ۲ | بيع الفلُّوس                   |
|     |                                |
|     | كتاب الرهن                     |
| ٣٧  | شرعية الرهن                    |
| ٣٧  | ركنه                           |
| ٣٨  | شرائط جوازه                    |
| ٤٠  | ما يصلح مرهوناً                |
| ٤٠  | ما يكون مرهوناً به             |
| ٤٢  | حكم الرهن                      |
| ٤٦  | الزيادة في الرهن وفي الدين     |
| ٤٦  | رهن الشيء المستعار             |
| ٤٧  | استبدال الرهن                  |
| ٤٧  | اعتاق العبد المرهون            |
|     | كتاب الشفعة                    |
| ٤٩  | ما تجب به الشفعة               |
| ٥٠  | شرائط الوجوب : معاوضة مال بمال |
| ٥١  | المبع عقار المبع عقار          |

| ٥١ | كيفية الوجوب                                 |
|----|----------------------------------------------|
| 07 | طلب المواثبة                                 |
| ۲٥ | المطالبة من الخصم                            |
|    | كتاب الذبائح                                 |
| 74 | ما يباح أكله من الحيوان وما لا يباح وما يكره |
| ٦٣ | ما لا يعيش الا في الماء                      |
| ٦٤ | ما لا يعيش الا في البر                       |
| 77 | جنين ما يؤكل لحمه                            |
| 77 | شرائط الحل : الذبح                           |
| 77 | التسمية                                      |
| ٦٧ | تجرید اسم الله عن اسم غیره                   |
| ٨٢ | محل الذبح وكيفيته                            |
| 79 | ما يكره حال الذبح                            |
| ٧٠ | ما يذكي به                                   |
| ٧٠ | أهلية الذبحأهلية الذبح                       |
| ٧١ | في الصيد                                     |
|    | كتاب الصيد                                   |
| ٧٣ | إباحة الاصطياد                               |
| ٧٣ | شرائط اباحة أكل الصيد : أن تكون الآلة جارحة  |
| ٧٤ | أن يكون الحيوان الجارح معلماً                |
| ٧٥ | أن لا يكون الحيوان الجارح محرم العين         |
| ٧٥ | أن يكون الإِرسال لمن هو أهل للذبح            |
| ٧٦ | الارسال على ما هو صيد مشاهد                  |
| ٧٦ | أن بكون فور الارسال باقباً                   |

| <b>/ / /</b> | التسمية حال الارسال                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٧           | أن يلحقه المرسل والرامي                                          |
| ٧٧           | عدم ادراك ذبحة الاختيار                                          |
| ٧٨           | مسائلمسائل                                                       |
|              | كتاب الأضحية                                                     |
| ۸۱           | هل الأضحية واجبة                                                 |
| 44           | شرائط الوجوب                                                     |
| ۸۳           | شرائط الأداء وكيفية القضاء                                       |
| ٨٤           | ما يجوز في الأضحية وما لا يجوز وما يكره                          |
| ۸٧           | هل للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يبيعها                           |
|              | كتاب الغصب                                                       |
| ۸۸           | حد الغصب                                                         |
| ۸۹           | زوائد الغصب                                                      |
| ۹١           | حكم الغصب : وجوب الرد                                            |
| ۹١           | ضمان النقصان                                                     |
| 94           | زيادة المغصوب                                                    |
| ٩٦           | إتلاف المغصوب                                                    |
| ٩٦           | هلالك المغصوب                                                    |
|              | كتاب الديات                                                      |
| جبة          | القتـل الموجب للقصـاص والموجب للديـة : الجنايـة في النفس : المـو |
| 99           | للقصاص                                                           |
| 1 • 1        | القتل الموجب للمال: العمد المحض الذي فيه شبهة                    |
| 1.4          | القتل شبه العمد                                                  |

| ۱۰۳   | القتل الخطأ                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۰٤   | القتل بطريق التسبيب                                           |
| ۱۰٤   | الجناية فيها دون النفس                                        |
| مقدار | وجوب الدية ومقدارها وكيفيتها: الجناية الموجبة للدية في النفس: |
| ۲۰۱   | الدية وكيفيتها                                                |
| ۱۰۸   | فيها دون النفس                                                |
| ١١٠   | الشجاجا                                                       |
| 117   | الجراح                                                        |
| 111   | ما يجب فيه حكومة العدل                                        |
| 114   | حكم النساء                                                    |
| 110   | حكم العبيد                                                    |
| 117   | جناية المدبر وأم الولد                                        |
| 117   | جناية المكاتب                                                 |
| 117   | جنايتهم على مولاهم أو على ماله خطأ                            |
| 114   | الجنينا                                                       |
| 119   | بيان من تجب عليه الدية : المدة التي تجب فيها                  |
| 119   | على من تجب الدية                                              |
| 14.   | على من يجب الأرش                                              |
| 171   | من هم العاقلة                                                 |
| 174   | باب ضمان الراكب ومن كان في معناه :                            |
| ۱۳۱   | <b>باب القسامة</b> : مشروعية القسامة                          |
| 141   | تفسيرها ومن تجب عليه                                          |
|       | كتاب الحدود                                                   |
| ۱۳۷   | حد الزنا ـ نوعاه وسبب وجوبه                                   |
| ۱۳۸   | بيانه                                                         |

| 149   | شرائط وجوب الرجم                          |
|-------|-------------------------------------------|
| ١٤٠   | طريق ثبوته عند القاضي                     |
| 124   | حد القذف ـ ما هو حد القذف                 |
| 122   | تفسير القذف                               |
| 160   | شرائطه                                    |
| 127   | أحكامه                                    |
| 1 & A | التعزير                                   |
|       | كتاب السرقة                               |
| 1 £ 9 | السرقة ـ تفسيرها                          |
| 100   | قطاع الطريق والبغاة ـ قطاع الطريق : من هم |
| 107   | أحكامهم                                   |
| 107   | البغاة                                    |
|       | كتاب الهبة                                |
| 109   | مشروعيتها                                 |
| 17.   | رکنها                                     |
| 171   | شرائط صحتها                               |
| 771   | حکمها                                     |
| 177   | الرجوع فيها                               |
|       | كتاب الوديعة                              |
| 171   | مشروعية عقد الوديعة                       |
|       | كتاب العارية                              |
| ۱۷۷   | العارية بطريق الحقيقة                     |

| 177   | بطريق المجاز                                 |
|-------|----------------------------------------------|
| ۱۷۸   | العارية المطلقةا                             |
| ۱۷۸   | العارية المقيدة                              |
|       | كتاب الدعوى والبينات                         |
| ۱۸۱   | الدعوى الصحيحة والفاسدة                      |
| 141   | اجراءات الدعوى أمام القضاء                   |
| ۱۸۳   | الدعوى في ملك مطلق                           |
| ۱۸٤   | الدعوى من الخارجين في ملك مطلق               |
| ١٨٥   | دعوى الملك بسبب الارث                        |
| ۲۸۱   | دعوی الملك بسبب الشراء                       |
| ۱۸۸   | دعوی النتاج                                  |
| 149   | ما يتكرر فيه سبب الملك ويصنع مرتين           |
| 19.   | حقوق الجوار                                  |
|       | كتاب الإقرار                                 |
| 198   | كونه حجة                                     |
| 198   | ألفاظ الاقرارألفاظ الاقرار                   |
| 190   | شرائطه                                       |
| 190   | أنواع المقر به : حقوق الله تعالى             |
| 197   | حقوق العباد                                  |
| 197   | إقرار العبد والحر وتفسير الإقرار             |
| 197   | الاقرار في حالة الصحة                        |
| 7 • ٢ |                                              |
| Y• Y  | الاقرار بالوارث : في حق النسب وفي حق الميراث |

# كتاب الوصايا

| تقسيم                                                |
|------------------------------------------------------|
| بيان الوصية                                          |
| مشروعيتها                                            |
| شرائط صحتها                                          |
| بيان الموصى به : الوصية بالمنافع                     |
| الوصية بالعين                                        |
| اذا اجتمعت الوصايا                                   |
| هل يقدم بعض أصحاب الوصية على البعض                   |
| بیان الموصی له وأحکامه                               |
| نوعا الوصايا بالنسبة للموصى له                       |
| فصل في الإيصاء: فصل في الإيصاء:                      |
| باب الرجوع عن الوصية :                               |
| كتاب الوكالة                                         |
|                                                      |
| الوكالة في حقوق الله تعالى : التوكيل في اثبات الحدود |
| في الاستيفاء                                         |
| الوكالة في حقوق العباد: الوكالة في الخصومة           |
| الوكالة بقبض الدين                                   |
| الوكالة بالشراء                                      |
| الوكالة بالبيع                                       |
| حكم الوكالة                                          |
| كتاب الكفالة                                         |
| نعریفهانعریفها                                       |
|                                                      |

| 747        | ألفاظها                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 747        | شرائطها                                                 |
| 747        | المكفول به : الكفالة بالديون                            |
| 727        | الكفالة بالأعيانالكفالة بالأعيان                        |
| 754        | الكفالة بالنفس                                          |
|            |                                                         |
|            | كتاب الحوالة                                            |
| 727        | شرعيتها وحكمها                                          |
| 721        | مطلقة ومقيدة                                            |
|            |                                                         |
|            | كتاب الصلح                                              |
| w - 1      |                                                         |
| 701        | شرعيته                                                  |
| 101        | أنواعه                                                  |
| 707        | الصلح بين المدعي والمدعى عليه : من إقرار وبدل الصلح عين |
| 404        | وبدل الصلح دين                                          |
| 707        | عن انكار                                                |
| 100        | بدل الصلح منافع                                         |
| 707        | المدعى به حقوق ليست بمال : الضرب الذي يجوز              |
| 707        | الضرب الذي لا يجوز                                      |
| 709        | الصلح بين المدعى والأجنبى : بإذنه                       |
| 409        | بغیر إذنه                                               |
| 77.        | . يروء<br>الخلع من الأجنبي                              |
|            |                                                         |
| <b>77.</b> | العفو عن دم العمد من الأجنبي                            |
| 41.        | الزيادة في الثمن من الأجنبي                             |
| 177        | <b>باب آخر من الصلح ـ مسائل متفرقة</b>                  |

# كتاب المزارعة والمعاملة

| Y70 .          | تفسيرهما لغة وشرعاً                      |
|----------------|------------------------------------------|
| Y70 .          | مشروعيتهما                               |
| ۲٦٦ .          | انواع المزارعةا                          |
| <b>779</b> .   | شرائط الصحة والفساد                      |
| YVY .          | الأعذار في الفسيخ                        |
| ۲۷۳ .          | انفساخ العقد بالموت                      |
| ۲۷۳ .          | انقضاء مدة المزارعة والزرع بقل           |
|                | كتاب الإكراه                             |
| YV0 .          | نوعاه                                    |
|                | ·                                        |
| 770 .          | الإكراه على فعل حسي                      |
| <b>YVV</b> .   | الإكراه على الأمور الشرعية : على الانشاء |
| <b>. PVY</b>   | على الإقرار                              |
| YV <b>9</b> .  | متى يعتبر الإكراه وممن                   |
|                | كتاب القسمة                              |
| ۲۸۱ .          | نوعاها                                   |
| <b>Y X Y X</b> | قسسمسة الأعسيسان المسشسركسة              |
| YA0 .          | المهايأة : من حيث المكان                 |
| . FAY          | من حيث الزمان                            |
|                |                                          |
|                | كتاب المأذون                             |
| <b>Y</b> AY .  | مشروعية الإذن للعبد في التجارة           |
| <b>Y</b> AY .  | تفسير الاذن َ: الاذن الخاص والاذن العام  |

| , ۲۸۸        | الاذن الصريح والذي بطريق الدلالة                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>P A Y</b> | الاذن المعلق بالشرط والمضاف إلى وقت                    |
| 794          | حكم الاذن : وما يملك المأذون وما لا يملك               |
|              | كتاب السير                                             |
| 790          | تقسیم                                                  |
| 790          | تفسير الحهاد                                           |
| 797          | يو ۱۰۰۰<br>كيفية فرض الجهاد                            |
| 797          | ما يجب حال شهود الوقعة                                 |
| ۳.,          | أحكام الأنفال والفيء والغنيمة                          |
| ۲۰۱          | -<br>حكم الطعام والعلف وحكم غيرهما                     |
| 4.1          | كيفية قسمة الغنائم                                     |
| ۳۰۳          | ۔ ۔ ۔                                                  |
| ۳.۳          | حكم الأسرى                                             |
| ۲. ٤         | حكم الخمس                                              |
| ٣٠٦          | الحربي اذا دخل دار الإسلام                             |
| ٣. ٩         | باب أخذ الجزية وحكم المرتدين : حكم الجزية : على من تجب |
| <b>7.4</b>   | مقدارها                                                |
| ٣١.          | حكم أهل الردة ـ حكم المرتد                             |
| ۳۱۲          | حكم مال المرتد وتصرفاته                                |
| ۳۱۲          | حكم ميراث المرتد                                       |
| ۳۱0          | باب أحكام البغاة :                                     |
|              | كتاب الشرب                                             |
| 414          | الفصل الأول: أحكام الشرب ـ الماء والمملوك              |

| 419      | ماء البئر المملوك                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٢.      | النهر المشترك بين جماعة محصورة                              |
| ۲۲۱      | الأنهار العظام                                              |
| ۳۲۳      | الفصل الثاني: أحكام الأراضي: أنواع الأراضي                  |
| 478      | كيفية الاحياء                                               |
| 475      | الحق في الكلأ                                               |
| التمسر _ | أسهاء الأشربة: تفسيرها: الخمر - السكر - نقيع الزبيب - نبيذ  |
| 440      | الفضيخ ـ الباذق ـ الطلاء ـ الجمهوري                         |
| ۳۲۸      | أحكامها : حكم الخمر                                         |
| 444      | حكم السكر ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ والفضيخ والباذق    |
|          | حكم الطلاء وحكم مطبوخ التمر والزبيب أدني طبخ على السواء     |
| ۳۳.      | حكم ما سوى هذه الأشربة                                      |
|          | كتاب الحظر والإباحة                                         |
| ٣٣٣      | المس والنظر إلى الرجال والنساء: أنواع النساء                |
| 44.5     | المحارم من ذوات الرحم والمحارم التي لا رحم لها من الأجنبيات |
| 440      | مملوكات الغير                                               |
| ۳۳٥      | الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم                              |
| ٣٣٦      | الرجال في حق الرجال                                         |
| ٣٣٦      | النساء في حق النساء                                         |
| ٣٣٩      | باب آخر ـ                                                   |
| 454      | باب آخر منه ـ استعمال الحرير                                |
| ۳٤٣      | استعمال الذهب والفضة                                        |
| ti.      |                                                             |
| بالنرد   | كراهية أن تصل المرأة شعرها المقطوع بشعرها كراهية اللعب      |

| ۳٤٧ | لو مات حامل وفي بطنها ولد يضطرب فهل يشق بطنها                    |
|-----|------------------------------------------------------------------|
|     | كتاب السبق                                                       |
| 459 | لا بأس بالمسابقة في أربعة أشياء                                  |
| 489 | أوجه المسابقة وحكم كل وجه                                        |
| ٣0٠ | متى يجوز الرهان والمسابقة                                        |
|     | كتاب المفقود                                                     |
| 401 | تفسير المفقود                                                    |
| ۳0۱ | حكمه: في المآل                                                   |
| 401 | في الحال                                                         |
|     | كتاب اللقيط واللقطة وجعل الأبق                                   |
| ٣٥٣ | تفسير اللقيط واللقطة وجعل الأبق والضالة                          |
| 404 | حكم اللقيط: هل التقاظه واجب                                      |
| 408 | نفقات تربيته                                                     |
| 408 | الولاية عليه الولاء                                              |
| 408 | حكم الحرية                                                       |
| 400 | حكم النسب                                                        |
| ۲۵٦ | حكم الإسلام                                                      |
| ۲۵۲ | حكم اللقطة ـ هل يأخذها أم يتركها من يجدها                        |
|     | اذا أخذها وأراد وضعها مكانها ، أو دفعها الى غيره ، أو هلكت في يد |
| 407 | وجوب رفع الأمر الى القاضي تعريفها                                |
| ۲٥٨ | الدابة الضالة                                                    |
| ۳٥٨ | الما الآنة حمله                                                  |

## كتاب الخنثى

| 409  | تعریف الخنثی ـ حکمه قبل البلوغ                 |
|------|------------------------------------------------|
| ٣٦.  | أحكام الخنثى المشكل: الختان                    |
|      | كتاب الشهادات                                  |
| 47 8 | تحمل الشهادة ـ عيا يجوز وممن                   |
| 47 8 | حضور الشهود عند النكاح                         |
| 47 8 | <b>جواز الشهادة عند القاضي _</b> شرط قبولها    |
| 470  |                                                |
| 410  | اختلاف الشهود                                  |
|      | كتاب الرجوع عن الشهادات                        |
| ۳٦٧  | متى يصح الرجوع عن الشهادة                      |
| ለፖዣ  | حكم الرجوع عنّ الشهادة                         |
|      | كتاب أدب القاضي                                |
| ۳۷۱  | القضاء فريضة                                   |
| ۳۷۱  | من يولي القضاء                                 |
| 474  | واجبات القضاة ـ بأي حكم يقضي القاضي            |
| 474  | شرط الثبوت عنده : البينة ـ الإقرار ـ علم نُفسه |
| 475  | داب القضاة                                     |

## erted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version)

## كتاب الوقف والصدقة

| ٣٧٧ | الفصل الأول ـ في الوقف ـ جوازه            |
|-----|-------------------------------------------|
| ۲۷۸ | اذا جعل أرضه وقفاً على الفقراء            |
| ۳۷۸ | اذا وقف في حال حياته وأوصى بذلك بعد وفاته |
| ۳۷۸ | اذا أمضى القاضي الوقف                     |
| 447 | شروط الوقف                                |
| 441 | الفصل الثاني ـ حكم الصدقة                 |

















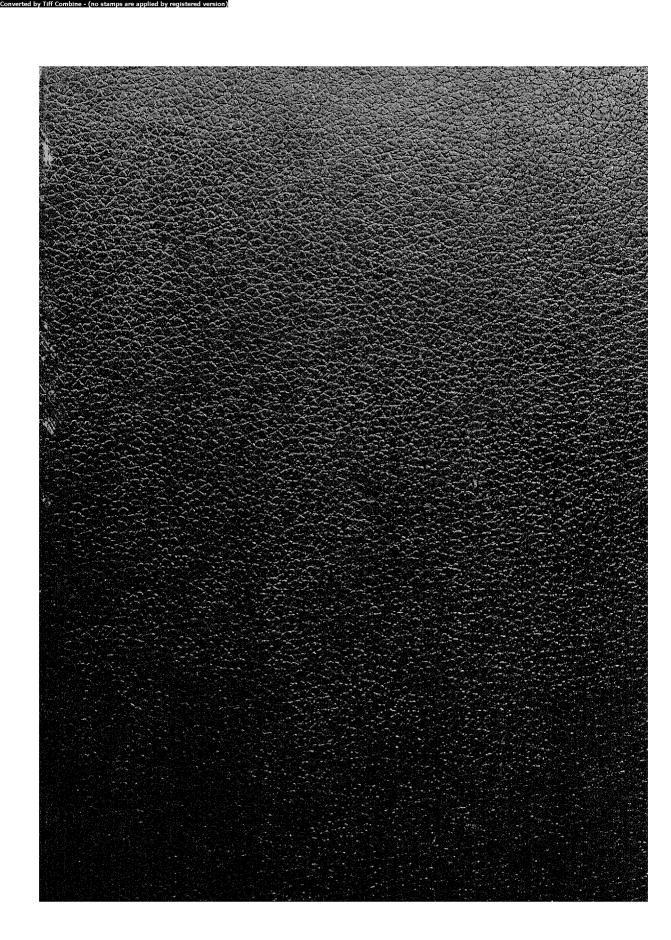